النقت الأوفي ومناصبه بمعدينة

# ستبانلي ها بمن

النقت والأوبي

ومداست والمحديثة

البحزوالثايي

الجامعة الاميركية ببيروت

الدكوراحسّان عبّايين الدكورمحديوشفنجم جامعة اغرطوم

### المسهمود في اغراج هذا الكتاب

المؤلف: ستانلي ادغار هاين: ولد سنة ١٩١٩ في بروكلين (نبويورك). وتخرج سنة ١٩٤٠ من جامعة سيراكوز . ومنذ ذلك التاريخ وهو يعمل محرراً في مجلة النيويوركي The NewYorker ، ويسهم في تحرير المجلات الأخرى بابحاثه ومقالاته . وقد اصدر سنة ١٩٥٦ كتابه الثاني ( العملية النقدية ) The Critical Performance . وهو يدرس الأدب ، والأدب الشعبي في كلية يننجتون .

المترجمان: الدكتور احسان عباس: من مواليد فلسطين سنة ١٩٢٠. غرج من الكلية العربية في القدس، ودر س الادب في بعض المدارس الثانوية في فلسطين، ثم التحق بالجامعة المصرية، وتخرج منها بشهادة الدكتوراة من قسم اللغة العربية سنة ١٩٥٤. وقد أصدر عدداً من الكتب، منها: وكتاب الشعر، لارسطو (ترجمة) و وخريدة القصر وجريدة العصر» للعاد الاصفهاني (تحقيق بالاشتراك مع المرحوم الاستاذ أحمد امين والدكتور شوقي ضيف) و ورسائل ان حزم» (تحقيق)، و والحسن البصري» و وفن الشعر، و وفن السيرة، و وابو حيّان التوحيدي، و و الشعر العربي في المهجر ، ( بالاشتراك مع الدكتور في عمد يوسف نجم) و و الشريف الرضي ، و و التقريب لحد المنطق والمدخل اليه، (تحقيق)، و و دراسات في الادب العربي، ( بالاشتراك) و و العرب في صقلية ». و هو الآن احد اساتذة الادب العربي بجامعة الخرطوم.

الدكتور عمد يوسف نجم: ولد في فلسطين سنة ١٩٢٥ . تخرج من الكلية العربية في القدس . ودرس الادب العربي في الجامعة الاميركيسة ببيروت (حتى سنة ١٩٤٨) . والتحق بالجامعة المصرية سنة ١٩٤٩ ، وقسد ونخرج منها بشهادة الدكتوراة من قسم اللغة العربية سنة ١٩٥٤ . وقسد أصدر بعض الكتب ، منها : والقصة في الادب العربي الحديث ، و و والمسرحية في الادب العربي الحديث ، و و المسرحية في الادب العربي الحديث ، و و المسرحية في الادب العربي الحديث ، و و ديوان الزهاوي » (نشر وتحقيق ) و و فن المقالة ، و والشعر العربي في المهجر » (بالاشتراك مع الدكتور احسان عباس ) و « ديوان عبيد الله بن قيس الرقبات » (تحقيق وشرح ) ، و و شعراء عباسيون ، و اعادة تحقيق وترجمة ) ، و و دراسات في الادب العربي » عباسيون ، و اعادة تحقيق وترجمة ) ، و و دراسات في الادب العربي » وهو الآن استاذ مشارك للأدب العربي بجامعة بيروت الاميركية .

To: www.al-mostafa.com

#### نصدبر

عندما اصدرنا القسم الاول من هدا الكتاب القيم قبل عام وبعض العام، لم نكن نتوقع له هذا الترحاب الذي قوبل به. اذ اوشكت طبعته الاولى على النفاد بعد ان اصبح عمدة النقاد واساتذة الادب والطلاب في معظم الاقطار العربية . وها نحن اليوم نقدم القسم الثاني والاخير منه ، راجين ان يسد ثغرة في المكتبة العربية ، بعد ان لمسنا حاجة الدارسين الى الكتب النقدية الجادة .

لقد أخذ علينا بعض الزملاء غوض العبارة في بعض المواضع ، وليتهم ما قبل ان يحاسبونا على ذلك ، ان يرجعوا الى الاصل ليشهدوا بأنفسهم ما فيه من تركيز وحشد ، غير مألوفين في الكتب العربية . ولا عجب في ذلك فالمؤلف يكتب لفئة خاصة من القراء ، يفترض انها على مستوى عان من الثقافة الادبية والانسانية . اما قراؤنا ، فالقسلة منهم هي التي تمتلك ناحية هذه الثقافة او بعضها ، والكثرة ما تزال تعيش على اوليات الدراسات النقدية . ولم تكن هذه الحقيقة لتصرفنا عن الاقدام على ترجمة هذا الكتاب ، فنحن نعيش اليوم في مرحلة بناء اجتماعي ، الادب ركن هذا الكتاب ، فنحن نعيش اليوم في مرحلة بناء اجتماعي ، الادب ركن هام من ادكانها ، وعلينا ان نسهم فيها ، كل بما توفر له من امكانات . ان الكتابة النقدية صعبة عسيرة في ذاتها . وطريقة المؤلف في هدا الكتاب تمتاز عن غيرها من طرائق المؤلفين بالتركيز والشمول والامراف

في التحليل . ولذا كانت الترجمة عملية شاقة مضنية ، تجشمناها لأننا كنا دائماً نضع نصب اعيننا الهدف الذي نعمل له فيا نؤلف وفيها نترجم ، الا وهو تيسير الدراسة النقدية الجادة ، لهذا الجيل المتطلع الى الثقافية الاصيلة العمينة . ولذا ترانا نعمد الى الشرح والتعليق في مواضع ، والى حذف بعض العبارات الغامضة ، والناذج الصعبة في مواضع اخرى ، ونوجز هنا ونبسط هناك لكي لا تفوتنا الغاية التي من اجلها اقدمنا على ترجمة هذا الكتاب .

ونحن بعد لا ندعي اننا وضعنا الكتاب في الصورة المثلى التي نرتجيها له ، اذ الترجمة مجال للاجتهاد شأنها شأن غيرها من انواع النشاط الانساني . وقد يظهر بين القراء والمختصين ، من يستطيع ان يترجم عبارة هنا او فقرة هناك ، ترجمة خيراً من هذه الترجمة . ولن يؤرقنا ها الم ولن يصرفنا عن الهدف ، وبحسبنا اننا فتحنا بهذا الجهد نافذة جديدة على الادب الغربي ، نرجو ان يستشرف منها قراؤنا آفاقاً خصبة غنية ، تمدهم بالعون والتسديد في هذه المرحلة الحضارية التي نمر بها .

المترجسان

#### الغيةلالشامين

## رششارد ب بلا كمور وغن أيجهد المبذول في النقد

بلا كمور ناقد ينزع الى ان يسلط على على أثر أدبي ما يتطلبه من وسائل نقدية خاصة ، حتى كاد ان يستغل ، في الحين بعد الحين ، كل ما وصفناه من مناهج نقدية في هسذا الكتاب ، ولذلك كان من العسير علينا ان يخصص له ونهجاً ، مفرداً يتميز به دون سواه . على انسه وان لم يتميز باسلوب نقدي متفرد ، فان لديه مسلكاً عقلياً متفرداً ، أعني قدرته على البحث المضني الذي لا بد منه للنقد المعاصر ، وقد نعد هذا الاكباب الجاهد في التقصي أكبر إسهام يشارك به بلاكمور في ذلك الميدان . ولقد قال مرة في انتصل من كتابه و مزدوجات ، الاشارات الكلاسيكية والتاريخية ، شعر بوند فلا بد له من ان يعرف والاشارات الكلاسيكية والتاريخية ، ولا بسد لمن يقرأ اليوت من التعرف الى والافكار والمعتقسدات ونظم ولا بسد لمن يقرأ اليوت من التعرف الى والافكار والمعتقسدات ونظم المشاعر ، التي اليها يلمح ويومي ، أما من شاء ان يقرأ ولاس ستيفنز والمن ستيفنز والمنهم شعر بوند ،

ويدرس اللاهوت ليقرأ اليوت ، ويلازم المعجم وهو يقرأ ستيفنز .
وللكلمات عند بلاكمور أهمية خاصة ، فهو الناقد الوحيد من بين النقاد الاحياء الذي لا يتردد في ان يسمي القاموس وصرح الكشوف الوثابة ، مد في الدق المناقد الدحد بن النقاد الاحماء الذي لا يتردد في

وهو في الوقت نفسه الناقد الوحيد بين النقاد الاحياء الذي لا يتردد في أن يقول ما قاله عن منزلة الكلمات في الفصل الذي كتبه عن ملفل في كتابه و ثمن العظمة ، The Expense of Greatness ؛ هنالك قال بلاكمور:

« لا بد من ان تكون الكلمات وطرق ترتبها وتواشجها هي المصدر الاكبر المباشر لكل ما تتضمنه الفنون المكتوبة أو المحكية من تأثير ؛ فالكلمات هي التي تلد المعاني ، والمعاني عولة فيها قبل ان تبدأ آلام المخاض . واستعال الكلمات عند الفنان يمثل مغامرة في سبيل الكشف ؛ والخيال وثاب وهو يجوس بين الكلمات التي يمارسها ... غير ان المغامرة في حقيقة الكلمات تسعفنا على شيء أبعد من حقيقتها بمعنى اننا نستطيع من خلالها ان نميز صور حقيقتها الموفقة من صورها الاخرى المخفقة ، ونستطيع ان نقيس أنواع الحقيقة التي حاولناها ومدى قوتها ، بل نستطيع ان نحدس ، على وجه حاولناها ومدى قوتها ، بل نستطيع ان نحدس ، على وجه ما ، أحوال ألعرف والمعتقد الضروريين لايجادها وانبثاقها .

وملفل مثل بارع على مثل هذه التجربة . إذ ليس عاينا عند قراءته إلا ان نصل بين حقيقة اللغة التي اشرنا اليها وبين القول المفترض المقدر ــ ان نصل بينهما وصل مبدأ بفكرة ــ لنرى من اين جاءت القوة للثاني . وليس علينا الا ان نصل بين مبدأ اللغة وبين قرائن العرف التي قد تعدل منها بزيادة أو نقص لنفهم كيف وفق ملفل حيث وفق ، أو لنعتذر عن تقصيره وقفزاته في محاولاته ليقبض على ناصية الحقيقة العظيمة

المستديمة التي تقدمهما الكلمات العظيمة ، ومسا ذلك الا لأن ملفل قد تعود أن يستعمل الكلمات على نحو عظيم .

ومن نتيجة هذا الانتحاء الشديد نحو الكلمات أصبح قسط كبير من يحث بلاكور لفظياً . حتى انه لما اخذ يدرس كمنجز ، مثلا ، أعلن ان غايته انما هي دراسة لغة كمنجز ليتخذ منها هادياً يهديه الى و نوع المعنى الذي يؤديه استعاله للكلمات ، ومضى في هذا السبيسل فجمع قائمة بالكلمات التي يكثر ترددها عند كمنجز ، ولحظ أن كلمة و زهرة ، من بينها أحبها الى نفسه ، وعد المواطن التي وردت فيها هذه الكلمة ، ونبه الى تعدد القرائن التي تستعمل فيها ، واستنتج ان كلمة و زهرة ، هي الكلمة المسيطرة على نفس كمنجز وخياله . ومن هذا الته ليل اللغوي وغيره حدد طبيعة شعر كمنجز وأسهب في تبيان شأنه وقيمته .

اما تعليله لشعر ولاس ستيفنز في كتابه و مزدوجات و فانه يبدؤه يعد الكلمات النادرة أو والنمينة و الغالية التي يكثر منها ، ثم يذهب الى المعجم فيستخرج منه معانيها ( مثلا : أسيان : معناها حزين أو مبتش وهي مشتقة من أسي وهكذا ) . ثم يقرأ الكلمات حسب وقوعها في قرائنها ، ويخرج من كل ذلك بتفسير القصيدة وبنظرية عن طبيعة فن سنيفنز . رفي الكتاب نفسه يحاول أن يفسر جملة معترضة غامضة لهارت كرين ، نيفزع الى القاموس ، ويعجز عن أن يجد لها معنى مقنعا ، ويقرر ان لشاعر لو استعمل العكس الأصاب ، ومع ذلك فانه ينتهي من ذلك الى ظرية عن النقص في تركيب الجل وعن الكلمات الطائشة غير المحددة التي طرية عن النقص في تركيب الجل وعن الكلمات الطائشة غير المحددة التي سبب اخفاق كرين ، واخفاقه هو في فهمه .

ويمضي بلاكمور في هذا الاستقصاء اللفظي في كتابه و ثمن العظمة ، عتى انه حين يتحدث هنالك عن إملي ديكنسون يعلن ان عبقريتها تتجلى ، في الكلمات التي تستعملها وفي الطريقة التي تضع فيها الكلمات ، ، ويستمر قائلا بعد ان يقتبس احدى عباراتها و دعنا مؤقتاً نتساعل باحثين :
ما الذي في الكلمات يصنع شعراً من مجموعها و ثم يذهب في تحليسلات لمغوية مستفيضة ، فيعسد المرات التي استعملت فيهسا لفظة و فسفور وقرائنها ، ويتتبع المصادر التي استمدت منها ألفاظها ، ومن تلك المصادر أساطير الفروسية وشبكسبير وسكوت واليوراة والاناشيد الدينية وغيرها ، وعلل موارد التشبيهات والاستعارات في فقرة فلة (ومنوا خياطة الملابس والقانون ، والاحجار الكريمة والحرب الأهلية والتجارة بحرية والجغرافيا واللاهوت التجريدي ... الخ ) واخيراً يتتبع مختلف الاستعالات التي ترد فيها اثنتان من احب الكلمات اليها وهما : « قطيفة » و و أرجوان » فيها اثنتان من احب الكلمات اليها وهما : « قطيفة » و و أرجوان » كلمة وأرجوان » للدلالة على النبل والشرف ) . ولما راجع شعر لورا وابدنغ لحظ كيف تسيطر عليها الكلمات المنفية المسلوبة ( غير يحب ، غير رابدنغ لحظ كيف تسيطر عليها الكلمات المنفية المسلوبة ( غير يحب ، غير ناعم ، لا حياة ... ) حتى ان بعض الصفحات لتحوي خس عشرة صورة من صور السلب ، وإذن فان و الآنسة رايدنغ هي ربة النفي التي تضع من صور السلب ، وإذن فان و الآنسة رايدنغ هي ربة النفي التي تضع في قبضتها : ليس ولا وغير ولم ولن ... »

وقد يقول من يسمع هذه الامثلة: كل ناقد يقوم ببحث مشبه لهذا ، فينقب في المعجم عن معاني الكلمات الغريبة ، ويحسب تردد الكلمات والقرائن ، وان بلاكور لم يزد على أن صرح بهذا العمل واعلنه في نقده على نحو مفضوح بينا غيره يخفيه ولا يعلنه . وهذا حق الى حد قليل جداً . بل اذا نظرنا الى ما حققه بلاكمور قلنا ان هذا القول ليس حقاً ابداً ، ولو كان حقاً لكان ذلك خيراً للنقد وابقى . ذلك لأن بلاكمور متفرد بين النقاد في اعتقاده ان الشاعر لا يلقي للقارىء الجاد – او للناقد – الا ما هو معقول وانه غير مشتط ابداً مهما كلفه في البحث عن المعاني التي يضمنها شعره فاذا كان الناقد لا يعرف فليذهب الى حيث يجد المعرفة

وليحاول دائماً ان يتعلم . كل شيء تستطيع ان تفهمه بعون من الاضواء الخارجية ، وقلما تجدد شيئاً لانستطيع ان تسلط عليد تلك الاضواء ، ولذلك يكثر بلاكمور من لفظتي «مسئولية» و «ثمن » (ثمن الاستشهاد ، شمن العظمة) مؤكداً ما يجب ان يبذله المرء من جهد وما يدفعه من ثمن . ولقد حدد في احدى مقالاته كيف يكفل الكاتب لما يكتبه اقصى حدود المسئولية ، وحداد جهد النقد مستعبراً تشبيهات من احوال الكد البدني ، فقال في ذلك المقال الذي اختدار له هذا العنوان الساخر : « مضجع " دمث" للنقاد » ... قال :

وعلى الكاتب ان يقدر انه يؤدي اشد الاعمال النقدية مشقة وعسراً ، هما يقع في حيز استطاعته ، فكأنه يحاول ان يبقي نفسه في موقف المنذعر ، كأنه يقف موقف من ستستطيره الشياطين ؛ كأنه لن يتعود ابداً على تصريف قواه التخيلية وموارده الشعورية ، ولا يحب في الوقت نفسه ان يهبط من قيمتها ، ومع ذلك فعليه وهو في هذه الحال من التوقف المعلق ان يحكم ويحسم في حقيقة المهمة الموكولة اليه . بهذا المعنى يكون انشاء قصيدة عظيمة عملا من النقد الصارم ، وقراءتها عملا آخر مقارباً لذلك ، وبهذا المعنى أيضاً يسمى العمل النقدي عملا خلاقاً ، ويكون توسيعاً للدى المشاركة سواء أقام به الشاعر أو الناقد أو القارىء الجاد ، وعند ثذ يكون جهد النقد هو ثمن العظمة ، ويكون الربح في معنى الاضطلاع الذي يكون جهد النقد هو تحل أدوار هذا الجهد » .

واكثر النقاد في ايامنا هذه يعتقدون ان حسهم النقدي ومعرفتهم امران متساويان ، فهم يقرأون القصيدة قراءة مجهسدة ولكنهم لا يعتقدون أن القصيدة تتطلب منهم ان يقرأوا ما عداها ، فاذا شئنا ان نقدر قيمة ما يضطلع به بلاكمور ومدى تفرده فيه فا علينا الا ان نقارن بين جهده في نقد بعض الآثار الأدبية التي تتطلب المعرفة الواسعة وبين جهود الناقدين

الآخرين . وحينتذ نجد انه لا يدانيه احد في التحليسل اللغوي ، كتبت \_ مثلا ، مقالات لا تحصى عن كمنجز ولكن احداً سواه نفسه أمر حصر معجمه . ودع هذا وقارن ما كتبه بلاكمور عز بوند في كتابه و مزدوجات ، بما كتبه ألان تيت في «مقالات ع الشعر والافكار ، Reactionary Essays on Poetry and Ideas والافكان مراجعتين لأناشيد بوند ، نشر الاول منها في والنفير ، ونشر الثاني في والأمة ، Nation .

ويبدأ تبت مقاله بالحديث عن الجهال وقلة الاكتراث ، ثم اول جملة له بعد الاقتباس : « والمرء لا يعرف من هو هذا المسالورننيوس ، ولا يقطع بان معرفته به أو جهله له سيان . غير ايرتاح الى ما يتميز به علم بوند الغريب الغامض من سعة وانفساع لا يكاد ينهض به رجل واحد . واذا قرأ الواحد منا آثاره واثق من المسافة والزمن والتاريخ » .

و يمضي تنت بعد ذلك ليكشف عن و سر الشكل الشعري بوند فيدو له انه ليس الا و محادثة ، وأن الاناشيد ليست الا طائشاً مشتناً ، وهذا هو ما تدور عليه تلك القصائد . حتى اذا تيت بهذه الجامعة من جوامع كله ، ذهب يحلل النشيد الاول ، مراً به قول بوند و المكان الذي سبق ان ذكرته كركه الساحرة عليه بقوله : و اي مكان كان ، واخيراً ادى ما لا يعد دراسة واصدر بياناً يعلن فيه الحاجة الى الدراسة فقال : و ولا ريب الاناشيد الثلاثين تكفي لتشغل وقت المرء في دراسة جميلة لا تنقطع عينا سنة لكل نشيد فعنى ذلك ان يستغرق المرء في دراستها ثلاثين وان يقرأ الثلاثين كلها كل بضعة أسابيع من اجل نغمتها ، و بلغ التقد منتهى التخاذل .

أما بلاكمور فان مراجعته للاناشيد كانت على النقيض من هذا تماماً. فقصد قرر أولا ان الشعر في الاناشيد ليس إلا حجاباً يسميه بوند: «Persona»، فهو يذهب الى جذور هذه الكلسة اللاتينية، ثم يتفق اثنتي عشرة صفحة في دراسة أثرين كاملين من آثار بوند هما وهيو سلوين موبرلي» و ومراسيم الطاعة لسكستوس بروبرتيوس» ويتخذ منهما مفتاحين للأناشيد، ويحلل القصيدة الاولى بشيء من الاسهاب، ويترجم بيتا اقتبسه بوند عن الاغريقية، ويفسر ما فيه من اشارات الى كابانيوس الملحد الذي رماه جوبتر بالصاعقة، ويحشد العبارات التي اخذها بوند من الشاعر اللاتيني بروبرتيوس (١٩٩ ق. م.) وأدرجها في القصيدة الثانية، الشاعر اللاتيني بروبرتيوس (١٩١ ق. م.) وأدرجها في القصيدة الثانية، ويقارن بين النص اللاتيني وترجمة بوند، وبين ترجمة بوند وترجمه بتلر الحرفية التي نشرتها مكتبة لوب، مقارنة مسهبة بعض الشيء مثم ينفق الخرقية التي نشرتها مكتبة لوب، مقارنة مسهبة بعض الثيء مثم ينفق النتي عشرة صفحة اخرى في تلخيص الموضوعات الكبرى التي احتوتها الاناشيد، ويقول في اثناء ذلك:

وإما ان يكتفي القارىء بقراءة الاناشيد نفسها ، كأنها شيء مسترسل يوضح نفسه بنفسه ، وإما ان يفتش عن المادة التي استغلها بوند نفسه أو عما يستطيع استكشافه منها ... غير ان الفكر الحي للنشيط لا يقف دائماً عند حدود الظن ، مها يكن الظن مقنما ، ان كان في مقدوره أن يحصل على اليقين .

ويعني هذا ان بلاكور حين فسر الاشارات الواردة في الأناشيد عن عائلة مالاتستا ، اطلع على أربعة كتب عن تلك العائلة وقرأها ، وكانت ثلاثة منها بالايطالية ، والرابع منها لم ينشر بعد . وأخيراً يأخذ في تفسير القصائد وتقويمها بعد هذا التحليل الشامل المستوفى .

وهذا خير مثل على ما يتمتع به منهج بلاكمور من قوة إذا قارناه بجهل اكثر النقاد المعاصرين وضحالتهم وتراخيهم وتكاسلهم ، وإذا كان

سائر الناقدين ، ولكن تيت ليس بدعاً بينهم بل من الممكن ان تنسحب هلمه المقارنة على كثيرين سواه . ولقد يستطيع المرء ان يقارن الفصل الذي كتبه بلاكمور عن الشاعر يينس في كتابه وثمن العظمة ، بما كتبه بورا من الشاعر نفسه \_ يتذوق وادراك \_ في كتابــه وميراث الرمزية ، ، The Heritage of Symbolism . كلا التاقدين حلل والعودة الثانية و إلا ان دراسة بلاكمور للمبنى الصوفي" القائم وراء تلك القصيدة ، بالاعتماد على كتساب و الرؤيا ، ليبتس وعلى غسيره من الكتب ، لتمنع دراسة بلاكمور متسعاً من الفهم والادراك يفتقر اليه بورا الذي كان يجهل ذلك المبنى العبوفي ولا يكترث بالبحث عنه . أو قد نقارن بسين ما كتبه بلاكمور عن ت. إ. لورنس في كتابه وثمن العظمة ، وبين المراجعــات التي نشرها مارك فان دورن في مجلة والامة ، ثم ضمنها كتابسه والقارىء لنفسه ، وهذه مقارئة عادلة لأن فان دورن بلح عسلى أن لا يعرف الناقد شيئاً وإن يكتفي بقول اقل القليل . وكل ما قاله فان دورن عن لورنس انه « معقد الى درجة المستحيل ، والى حد لا يطاق ، وانسه قد يفسَّر ذات يوم . اما بلاكمور فانه جلس في هدوء يحاول ان يفسره ، فدرس في اثناء ذلك رسائله بعناية وذهب الى مكتبة الكونغرس في واشنطن ليقرأ النسخة الوحيدة من كتاب آخر للورنس عنوانه : « دار الضرب » The Mint ، وهو الكتاب الثاني المسموح به في أمريكة وعندما استعمل هذا الكتاب ورسائل لورنس ادى المهمة التي احجم عنها فان دورن وهي كشف معنى ما (ان لم نقل كشف المعنى) في واعمدة الحكمة السبعة ، . بل اننا احياناً لانحتاج الى استجلاب هذه المقارنة بين بلاكمور وغيره من النقاد ، لانه هو نفسه أحياناً يثيرها . فمثلا : عندما تحدث عن قصيدة و اربعاء الرماد ، لاليوت في كتابه و مزدوجات ، عنتف ناقداً

ذكياً مثل ادموند ونسن ( ومن مواطن الضعف في بلاكمور شدة مجاملته لزملائه ) لانه نقد القصيدة وهو يجهل مدلولها المسيحي ، فأخطأ في قراءتها حين رأى فيها مثاراً للضعف لا للقوة . ولذلك فسر بلاكمور المعنى الديني لذلك اليوم المسمى و اربعاء الرماد ، ومبدأ نكران الذات والانضاع في المسيحية ، والتعالم المسيحية في العبارة التي اقتبسها اليوت من دانتي ، وهلم جرا ؛ وكلها امور لا غنى عنها لفهم القصيدة . فإما إن بلاكمور كان يعرف هذه الاشياء وإما انه كان يجهلها فبحث عنها ووجد بلاكمور لقاء الجهد المبذول ، وجد قراءة دقيقة رصينة ركينة ، وجد لقاء ما اضطلع به وهو يؤدي واجبه ، وبذلك تجنب الخطأ الجاهل وجد ناحتاره ولسن . وهذا هو ما يحرزه بلاكمور غالباً فها يبسذله من جهد ، وهو كفاء " بالكلف التي يقدمها . ولقد يفيد النقداد امثال تيت وبورا ( بورا في هسذا الموقف فحسب ) وفان دورن وولسن إذا هم وبورا ( بورا في هسذا الموقف فحسب ) وفان دورن وولسن إذا هم

#### ۲

إن بلاكور ، مثل اليوت ، لم يؤلف كتباً في النقد وانما نشر عدداً من المقالات والمراجعات ، ثم ضم اثني عشرة منها في كتابسه ومزدوجات ، ١٩٣٥ ، وجمع ثلاث عشرة اخرى في و ثمن العظمة ، ١٩٤٠ ، ومنذ ذلك الحين نشر من المقالات والمراجعات ما لا يقل عن اثنتي عشرة ايضاً ، ولذلك فقد يسعفنا الحظ بكتاب ثالث له . وقسد قضى بلاكور عدداً من السنوات وهو يعمل في انجاز سيرة نقديسة عن هنري آدمز ، ومنها نتف ظهرت في المجلات ؛ واعلن مرة انه يعد دراسة عن هنري جيمس ، وليس له سوى ما تقدم الا ثلاثسة دواوين شعرية عن هنري جيمس ، وليس له سوى ما تقدم الا ثلاثسة دواوين شعرية

وعديد من والكراسات والصغيرة ذات القيمة المؤقنة العارضة وحتى يطل يصدر كتابه عن آدمز وكتابه عن جيمس ومجموعة ثالثة من مقالاته يظل كتاب ومزدوجات وخير مثل يستحق منا القول المفصل .

ومفتاح هذا الكتاب في عنوانه الفرعي: ومقالات في البيان والتبيان ، ولعل بلاكمور ان يكون ادق قارىء متفرد في النقد الامريكي وإذا علق على قصيدة فلا يبسذه في ذلك الا وليم المبسون بانجلترة ، ولذلك فان اكثر كتابه شرح وتوضيح للنصوص . وقد أشرت من قبل الى دراسته للغة كمنجز واناشيد بوند ، وشعر ستيفتز ، وهارت كرين ، وفي هذه جميعاً خير طراز من الشرح لعسدد من القصائد الصعبة ، وكذلك هي دراسته لماريان مور والآخرين . ولعل خير مثل مركز من هذه الدراسة هو القسم الثاني من مقالته واعتاب جديدة ، وتشريحات جديدة ، وعنوانه الغرعي و ملاحظ على نص من هارت كرين ، وهذا القسم كله شرح مستفيض لا مدخل فيه لغموض ، لقطوعة ذات ابيات اربعة عنوانها : وحانة ، ولسبعة ابيات من قصيسدة و دموع المسيح ، ومن الامثلة النموذجية في ذلك الشرح ما كتبه بلاكمور حول بيت من القصيدة الثانية النموذجية في ذلك الشرح ما كتبه بلاكمور حول بيت من القصيدة الثانية جاء فيه : و الناصري والعينان اللتان كأنها الحرارات ،

ومن الوسائل التي يعتمد عليها بلاكمور في الشرح والتفسير ان يضيف

<sup>\* -</sup> الحراق tinder مادة صوفية ناعمة تستعمل في ايراء النار بالقدح وهي تذكر بالكلمة tender فكأن الشاعر \_ حسبا يرى بلاكور \_ قد اختارها عداً للدلالة على ما يجاورها من ناحية صوئية ، والحراق يشتعسل بسرعة فالصورة ملائمة لحسال العينين ، ويقول كرين ايضاً في القصيدة « أن القمر يرسل البنزين النقي » ، والبنزين سائل محلل مطهر ، وقد رمز به الى ضوء القمر فناسب المقام ، كما أن صوت الكلمة مناسب لنغمة مطهر ، وقد رمز به الى ضوء القمر فناسب المقام ، كما أن صوت الكلمة مناسب لنغمة معقد ، وقد متعذرة .

منادة المركبة او قبل أن يفهرسها ، ثم يصبح لهدا التصنيف قيمة ذاتية مستقلة . وهذا يصدق على عرضه للموضوعات الكبرى ... موجزة ... في اناشيد بوند ، وهو يصدق كثيراً على مقال له في « مزدوجات » كتبه عن فواتح جيمس ونشره في « الكلب والنفير » وجعله مقدمة لفواتح جيمس عندما نشرت بعنوان « فن القصة » The Art of the Novel . وهنا يضع بلاكمور ما يسميه « فهرستاً انتقائياً او ثبتاً مؤقتاً » يدرج فيه المسائل الكبرى والموضوعات الهامة التي يتحدث عنها ويدل على مواضعها ثم يفعل ذلك نفسه في الموضوعات الصغرى . ومن ذلك كله ينتهمي الى فهرست نقدي مكون من عشرين صفحة لكسل الامور المتعلقة بفن القصة عنسد بعيمس ، وهي بالغة القيمة للمبتدىء الذي يريد ان يقرأ فواتح جيمس ، وللمختص الذي يحساول ان يستمد شيئاً من الفواتح في بحثه ، كما ان يستمد شيئاً من الفواتح في بحثه ، كما ان فهارس بلاكمور هي في ذاتها عمل نقدي ايضاً .

وبما ان بلاكمور شاعر فانه ينفق كثيراً من جهده في نقد الشعر ، ولذلك جاء ما يقارب ثلثي كتاب و مزدوجات و في نقد هدذا الفن وليس من الغريب إذن ان يتحول الى الحديث عن امور عامة في الشعر حين لا يجد أثراً شعرياً معيناً لينقده . ومما تجدر ملاحظته انه قلما يحلل النثر أو يكتب في مسائل النثر وفنيته ، وإذا راجعت ما كتبسه في النثر وجدته يتعلق بمشكلات متصلة بالمنفن نفسه كدراسته عن ت. إ لورنس وملفل ، أو بالأفكار وبخاصة الاخلاقية منها كدراسته عن دستويفسكي وآدمز . غير انه ايضاً لم يكتب شيئاً في النظرية الشعرية ، وانحا ينشأ حديثه عن فنية الشعر من مسائل ومشكلات عددة بأعيانها ، فهو يتحدث عن القافية حين يعرض لشعر ماريان مور وطريقة استعالها للتقفية ، وهو يتحدث عن القافية حين يعرض لشعر ماريان مور وطريقة استعالها للتقفية ، وهو يتحدث عن الصور والاستعارات حين يقارن بين ستيفنز وبوند واليوت في مقاله عن الاول منهم ويتحدث عن الشكل الشعري عرضاً إذ يتصدى

للحديث عن لورنس ، ويشير عابراً الى امور الايقـــاع والاوزان ، ولم يكرس كثيراً من انتباهه للعروض لانه يعده حشواً في فنية الشعر .

واذا قارن بين استعارات ستيفنز واستعارات غيره من الشعراء أبرز وسيلة اخرى من الوسائل الكبرى التي يستغلها في ومزدوجات، وهي المقارنة بين القصائد وبين الشعراء . فمثلا يتوصل بلاكمور الى رأيه في طبيعة ترجمة بوند لأشعار بروبرتيوس بمقارنة الترجمة بالاصل اللاتيني خطوة خطوة ، لا بالحديث عنها نجريدياً . ويقارن بين بوند واليوت وستيفنز ، فيجد ان خيال ستيفنز غير معتمد على البصر مثل بوند ولا هو درامي مثل خيال اليوت ولكنه خيال خطابي ؛ وهذا التصنيف هو الاساس الذي تقوم عليه مقالته . ويوضح في مقاله عن لورنس ما يسميه وهستيريا، لورنس وذلك بمقارنة موقفه بموقف اليوت الذي تدل عبارات على الورنس وذلك بمقارنة موقفه بموقف اليوت الذي تدل عبارات على مقتبسات من دانتي وشيكسبير وبودلير وييتس وستيفنز ؛ ولكن بلاكمور وهمتيريا في المقارنة إيغال اليوت الذي ينقلها أحياناً الى شيء بعيد عما ينتقده ، ويظل يبعد بها في استحضار أمثلة متشعبة حتى تتلاشي صلتها بالشيء المنقود ، ويقتصد بلاكمور في المقارنات ، وقد يسهب في تبيانها بالشيء المنقود ، ويقتصد بلاكمور في المقارنات ، وقد يسهب في تبيانها بالشيء المنقود ، ويقتصد بلاكمور في المقارنات ، وقد يسهب في تبيانها بالشيء المنقود ، ويقتصد بلاكمور في المقارنات ، وقد يسهب في تبيانها بالشيء المنقود ، ويقتصد بلاكمور في المقارنات ، وقد يسهب في تبيانها ولكنها في كل حال تخدم غاياته خدمة جلتي .

وليس في كتاب ، مزدوجات ، استمداد علني من اكبر منبعين يستمد منهما النقد المعاصر اعني علم التحليل النفسي والماركسية ، وان كان فيسه تأثير خفي لها . وينتج هذا من احدى فرضيات منهج بلاكمور وهي فرضية استمدها من اليوت في دور مبكر ووضحها في دراسة له عن اليوت نشرها عام ١٩٢٨ في ، الكلب والنفير ، ومؤدى هذه الفرضية ان النقد يجب ان يتناول الادب من حيث هو ادب ، لا من حيث يمثل اي شيء آخر . حتى حين يستمد بلاكمور علناً من علم النفس ، كأن يتحدث

عن المرض الهستيري عند لورنس ، تجده يستخدم سيكولوجيا ادبية في طابعها ، فهو يصرعلى انه لا يشخص مرض لورنس ولكنه يرى ان و الحقيقة في شعره وفي نثره الاخير ... ذات طابع هستيري ، اما النقد الاجتماعي فابرز موطن استخدمه فيه بلاكمور هو حديثه عن وعودة المنفي " مالكوم كولي ١٩٣٤ وعن كتاب اليوت و بحثاً عن آلهة غريبة ، وفيه يقول : وأراني من وجهة سياسية اتفق مع كولي » ثم يقول :

اذا اخترت انجاهاً سياسياً ووجهت فكرك لتصل من ذلك الاختيار الى نتيجـة اصيلة فليس يستتبع هـذا ان اتجاهك السياسي سيؤثر تأثيراً مباشراً فها تكتبه إن كنت كانباً . وليس مما يستتبع هذا انك قد كشفت عن ضرورة سياسية واتخذتها شعاراً لك ، إن كنت ناقداً . ان الكاتب او الفنان ، في اي ميدان ، هو مرآة مستقلة لمجريات الحياة التي تستغرقه ، مـــا دامت له إرادة في اي شأن مــن الشئون ، وهو يخلق عن طريق الابداء والتمثيال والنقل ، وليس يتغير من اسلحته الا السخرية التي يتمتع بها ذكاؤه ، والتي يسلطها على الحقير والبليد ... وقد يتفق ان تكون معتقـــدات الكاتب السياسية اساسية في فنه ، حين تظهر فيه بقوة ضمنية لاجهرية ، كقوة الدم على العودة في العروق ، وربمــا لم يتفق لها ان تكون كذلك . ويجب على الفنان ان يحتفظ لنفسه بحقه في ان يعرض ما يراه وما يحس به من المشكلات الانسانية ، والشيء الوحيد الذي قد نتطلبه منه هو ان لا يعرض ما لا يراه ولا يحس به بل ما يعتقده لاسباب سياسية اوغير سياسية .

وينتهي بلاكمور من هذا الى ان كولي واليوت قد أريانا طرقاً و تحسن منزلتنا كمواطنين ۽ غير ان الغاية القصوى هي ان يضيفا ۽ الى

منزلة استقلالنا كفنائين » . وقد تنبه بلاكمور إلى انه جار على النقسد الاجتماعي حين تنكر له باسم و النقد السياسي » أي حين ابصر منسه أسوأ احواله ، ولذلك تجده يلح على أن هذه المعايير الاجتماعية تظل صحيحة ركينة ما دام يحددها برصانة ناس مثل كولي ، اما امثال غرانفل هكس وهوراس غرغوري فانهم دائماً يسيئون استغلالها وتمثيلها . (ومن سقطات بلاكمور في هذا المقام أن يقول : و إن كانت بيرز بلاومان شيئاً من ذلك » . ولا مرية في ان حكايات كانتربري أدل على الصراع الطبقي من غالبية الآثار الأدبية لانها تصور في افتتاحها انهيار الاقطاع بين الفارس وتابعه ، وتنظرق الى الفوارق الطبقيسة الحادة في أكثر المثلة التي قد بختارها بلاكمور ، وكم كان من الاسلم له لو انه اختار قصيدة و قبلاي خان » أو ما أشبهها ) .

ولنقل شيئاً في السخريسة عند بلاكمور فان استعاله لها في كتاب ومزدوجات، غزير واسع و وتصبح لديه في احسد طرفيها نوعاً من الفكاهة (كأن يقول: هذه تهمة حادة لكنها لا تجرح) وهي في الطرف الثاني تحفيظ شكي حذر مترامي الاطراف. وفي الفصل الاخيرمن كتابه يسوي بينها وبين الفكر الحر فيقول:

توجد، لحسن الحظ، نماذج من التفكير الطليق البارىء من التقعيد؛ دعنا نتجه بأفكارنا كالمتأملين لنكحل أنظارنا بانوار افلاطون \_ في مرحلته الاولى \_ وبأنوار مونتين \_ في كل مراحل حياته \_ . أليس الحافز الحي والخصب في حواريات افلاطون ومقالات مونتين إنما مردهما الى عسدم التقعيد و والترسيم ، ؟ أليس ان افلاطون \_ في عهده الاول \_ . يسك بالافكار المتصارعة في توازن متبادل ، ويقدمها لنا في يسك بالافكار المتصارعة في توازن متبادل ، ويقدمها لنا في

عراك وتطور ولا يحكم بالنصر لاحدها إلا في النهاية ? أليس ان مونتين يفسح المجال دائماً لفكرة أخرى ، ويهيء دائما مكانا ثالثا لسخرية مؤقتة تفصل في النزاع بين الفكرتين ؟ أليست الاشكال التي ينشئها كل من الرجلين قائمة على السخرية لانها دائما تفضع الازدواج في كل فكرة ، في أعمق اعماقها ، فهي تدل عليها كأنها تعرضها للاتهام الذاتي ، وتبرزها في معمعان الحياة لا محصورة في مضيق ؟... إن مثل هذا الاتجاه ، مثل هذه المحاولة في البحث الحيوي ، يصبح حين استعيره ونزاوج بينه وبين حاجاتنا هو المسلك العقلي الوحيد لتكثير المبادىء وضروب « التقنيات » المتغطرسة التي تمسلأ الوعية التفكير النقدى لدينا .

أما إن كان المفكرون والفنانون أقل شأناً من افلاطون ومونتين ، أو كانوا مثلها عظمــة لكن آثارهم أدنى منزلة ، فها هنا يضيف بلاكمور قائلا : «علينا أثناء القراءة والنقد ان نضيف الشك والسخرية من لدناً » . وقد يضيف بلاكمور نفسه هذه السخرية في كتاب «مزدوجات » على نحو حذر من التجريب ؛ واليك هذه الامثلة :

« ليس من العسير ان نطبق هذه القسمة على كرين إذا قمنا بها تجريباً دون ان نتطلب منها ان تكون مثمرة ، او ان تكون هي القول الفصل » .

و يجب ألا نوغل في استقراء النظير لان قيمته انما تكمن في عدم انطباقه انطباقاً كاملا .

ان هذه العبارات التي نريد بها تمييز هذا من ذاك انما هي خاضعة التصحيح والتسديد .

ومثل هـــذا المسلك الحـــذر التجرببي غير الحاسم يجذب اليه القارىء

باكثر مما يستطيعه النقد في العادة ، ولا ريب في ان بلاكمور يحسب دائمًا ً حساب قرائه . وهو يتوقع ان يكون القارىء ذا فكر مدرب على تقبل الشعر او انه وسينظر ويقرأ كأنما هو ذو فكر مدرب ، ، وهو يقر ان غاية النقد هي التذوق ولكنه يضيف الى ذلك قوله في عبارة مونقة تشبه في حوكها اسلوب جيمس: و الا ان التذوق نفسه يستطيع ان يكون ذا معايير يقيس بها صحته ورصانته ، ولا بد له ، لكي يكون مكتملا ، من ان يدل على فهم « دائم » لغاية هي النتيجة الضرورية ، بـل هي الثمرة الصحيحة ، لما فيه من صحة ورصانة ، وللنقد مهمتان ــ اولاهما ــ حسما يحددها بلاكمور - هي « توسيع الالفة للخصائص الذاتية » والثانية هي الحكم على منسوب الاداء ، اي بعبارة اخرى : مهمة النقد ان يحلل وان بقوم . وفي الاولى يلح بلاكمور على ان يقود النقد ُ القارىء َ دائمـاً . الى الاثر الفني ؟ وهو يكتب ويقتبس دائماً اعتقاداً منه ان تحليله سيحول نظر القارىء الى جزئيات القصيدة ، لا انه يكتب للقارىء شيئاً مفهوماً يقوم مقامها ويغنيه عنها . وفي الثانية تجده يلح عسلي ان يقرأ القارىء بفكره لا يعينه ، وان يجرب الشكـــل والمحتوى ، وان يحب الشعر من حيث هو شعر ، وان يتقدم من القصيدة اما بزاد من المعرفة الواسعة او بقدرة على بذل الجهد والصبر المضنى . اي ان القارىء الذي يتصوره بلاكمور قريب الشبه من القارىء المثالي للشعر ، وهو شاعر آخر أو ناقد القارىء بين القراء الذين يمثلون جمهوره القليسل ، ولكنه مع ذلك قسد يرفض أن يتنازل عن موقفه من أجل الكثرة الغالبة .

ولا يدرك وحدة كتساب «مزدوجات» إلا قارىء يحسن ترتيب المقدمات ، هذا على الرغم من ان الكتاب مجموعة من المقالات العارضة والمراجعات . وهو يحوي قطعاً كبرى مثل دراسته لكمنجز وبوند وستيفنز

وكرين و د. ه. لورنس وماريان مور وكتابات اليوت بعد ان تحول كاثوليكياً ، وفواتح جيمس ، والنقد الأدبي المعاصر ، والى جانب هذه قطع صغيرة ثلاث . هي مراجعة لكولي واليوت معاً ، ومراجعة لكتاب والموروث العظم، من تأليف غرانفل هكس، ومراجعــة لبعض كتب كتبت عن صموئيل بتلر ، وكل هذه الثلاث نشرت في والكلب والنفير ، . فاذا كانت القطع الكبرى توضح الوحدة في كتاب بلاكمور ايجاباً فالقطع الصغيرة توضحها سلباً ، لانها تدل على ما لا يرتضيه في حسير تلك الوحدة ، فهو لا برتضى المعايير المسيحية التي يستغلها البوت والراديكالية التي يستعملهـــا كولي والتشويه المتحنز لدى هكس والفتور والتعنت لدى بتلر ، وكلها معايير خارجة عن مجال الماييس الادبيــة . اما الوحدة الايجابيسة فانها كامنة في غموض العنوان ومزدوجات، لأن بلاكمور لم يفصح بتلك المزدوجات في كتابه ، ولكنها تتبلج لفكر القارىء تدريجاً . فالشعر مزدوج اثنيني لانه يتكون من شكل ومحتوى، ومن مادة محسوسة وقوة تخيليـــة ؛ والنقد مزدوج لانــــه يتضمن التحليل والتذوق ، والفة الخصائص الذاتية وتقويم الاداء؛ والشعر والنقد معاً مزدوجان لانهها يعنيان « البيان والتبيان ، وكل اثنين من مصطلحات النقسد مزودجان : الشكل والمحتوى ، المبنى والنسيج ، الكاتب والقارىء ، الثسابت والمتحرك ، الموروث والثورة ، التعبير والنقل ، ومن تواشيج هذه جميعساً ينشأ شيء ثالث هو القصيدة او المقالة او هو في هذا الحال كتاب بلاكمور . ومن غموض العنوان يختبىءوراء القسمة الازدواجية فيمه مصطلح ثالث واجهه بلاكمور من بعد علناً فتحولت مزدوجاته الثناثية الى ثلاثيات .

٣

ليس لبلاكمور منهج محمدد مرسوم وانما لديه مزاج من الخصائص والتقريرات ولذلك لا يمكن ان نورد لطريقته تاريخاً ونسباً بعيداً ، وانما

نستطيع ان نذكر نسبها القربب ، أعني ان نذكر الاشخاص الذين يستمد منهم ويستوحي بعض آرائهم لكن هذه مسألة معقدة لانه اذا استثنينا ولسن نايت كان بلاكمور أشد النقاد الاحياء استمدادا وانتقاء أسانايت فقد استمد واعترف بانه يستمد من كل ناقد انجليزي معاصر على وجه التقريب ابتداء من مري وريد حتى الآنستين سبيرجن وبودكين وعلى النحو نفسه نرى بلاكمور قد استغل كل ناقد حديث مشهور في كل من انجلترة واليركة وان بايت نايت في مقدار الرفض والغربلة والتعديل لم يستمده .

واذا ذكرنا الاستمداد في حال بلاكمور بـدأنا بذكر اليوت ، لأن بلاكمور نشأ في أول عهده على : بيله وتقدير نقده وقد كتب عنه اولى مقالاته النقدية في ﴿ الكلب والنفير ﴾ فأثنى عليه هنالك لانه \_ أي اليوت \_ و يلتزم بالحقائق فيا ينقده من حيث صلتها بالادب ، وبه وحده ، ومن ثم فانه « نسيج وحده لا في الحاضر فحسب بل في الماضي ؛ ففيـه شيء من آرنولد وبعض من كولردج وقليل من دريدن وبين الحين والحين شيء من اللكتور جونسون ، إلا أن اهتمامه بدريدن من بينهم هو الاهستمام المخلص الجامع » وهذا غير صحيح طبعـــــ أ ، ولكن من الممتع أن نرى بلاكمور يضع هذه الفائمة من الاسماء ، وهو في سن الثالثة والعشرين ، يوم كان يعتدد أنه يستمد نقده من مدهب اليوت في النقد ، ثم استكشف بلاكمور أهمية هنري جيمس وفواتحه اللقدية ، يوم كتب عنه بين ١٩٢٨ ، ١٩٣٠ فقال انه ، اعظم ارباب الاقلام الامريكيين وأكثرهم تنظيماً ولعلي اعتقد انه اشدهم إنسانية ، وقد اشبعت مقالات جيمس رغبته في النقد الفني ، ولما درس الفواتح قال فيها : ﴿ إِنَّهَا أَكُفًّا نَقَدُ أَدْبِي بِلَ اعْتَقْسَدُ انها افصح وآصل قطعة من النقد الادني وجدت ابداً » ، ولا يدانيها الا مقالات اخرى لجيمس. ولعل نقد جيمس كان العامل الأكبر في تحديد نقد بلاكمور وتشكيله ، في الاتجاه الحجازي وتطبيق الاحساس وإلالحاح على القيمة الرفيعة للفن بل في الاسلوب نفسه (انظر فيا تقدم جملة وصفت بانها تشبه انشاء جيمس ، وغيرها كثير يستخرجسه القارىء عفواً دون تعمد أو بحث) . ولم يفارق بلاكمور أستاذه مفارقة واضحة الا في الموضوع ، لانسه سلط تحليله على الشعر لا على النثر ، ونقد آثار غيره لا آثاره نفسه ، حتى لنقول : ان نقد بلاكمور هو نقد جيمس نفسه مطبقاً في بجالات اخرى .

ولا ننس تأثيرات اخرى عدا تأثير جيمس . وفي أولها وربما كان أهمها تأثير اليوت في الفكرة والاسلوب : فمثلا يفرق بلاكمور بسين العاطفة في الشاعر والعاطفة في القصيدة وهي تفرقة مستمدة من اليوت . وفي بعض جمله تلمح أسلوب اليوت ايضاً وهو اسلوب جيمس نفسه ، مع تكثير من المعترضات والتردد وتبسيط للتراكيب ، حتى ان هذا الاسلوب ليوحى اليك (ويضلل بما يوحيه احياناً) بأن التعبير الموجز المبسط يحتوي افكارًا معقدة دقيقة . وقد استغل بلاكمور كثيرًا مما يتميز به اليوت وما يردده من مبادىء وتأثر باسلوب، ، فوضع نفسه في صف الآخذين من نقده بل انه في السنوات الاخيرة تحول مثل اليوت الى النص على النواحي الاخلاقية . وقد شغلت باله عبارة اليوت : « الضجر والرعب والمجسد ، الكامنة وراء الجمال والقبح ، فاقتبسها – على الاقل – أربع مرات حسيما أحصيت . ولقد بدأ بلاكمور بالثناء على اليوت سنة ١٩٢٨ حين وصفه في ﴿ الْكُلُّبِ وَالنَّفِيرِ ﴾ ﴿ بِخُصُوبَةُ مَشَذَبَةُ الْحُواشَى فِي افْكَارُهُ ﴾ . وفي سنة ١٩٤٤ نشر مقالاً عنه بمجلة Partisan فأعلن انسه يوافقه في كثير من معتقده الذي تحدث عنه في و ملاحظ نحو تعريف الحضارة ، و يخالفه مخالفة حادة فيا جمجمت به آراؤه هنالك دون تصريح. ولذلك يمكن ان نقول ان موقف بلاكمور من اليوت كان ثابتاً لا تردد فيه ، ومجمل هذا

الموقف انه يعترف بما يوافقه فيه وما يخالفه ، وانه يفيد من الآراء التي يتقبلها ويرفض ما عدا ذلك .

وهنالك تأثير آخر تمثّله بلاكمور وخالفه اساساً ، وذلك هو تأشير الاستاذ يرفنج بابت . فقد بدأ بلاكمور بمقال عنيف عن النزعة الانسانية (١٩٣٠) هاجم فيه بابت واصحاب تلك النزعة بحدة حادة ووصفهم وبالعجرفية والعم والجهل الجائر ، ولم يجد لديهم شيئاً يستحق الثناء . ثم كتب مقالا آخر عن والنزعة الانسانية والخيال الرمزي أو تعليقات على قراءة بابت من جديد ، نشره في خريف ١٩٤١ بمجلة الجنوب ، فعزا فيه قصور بابت الى انه بمر وبالنموذجي ، في الحياة عابراً ، ولا يعير والقوى الخفية الارضية ، اهناماً ، وهذا كله من صور والتحلل في يعير والقوى الخفية الارضية ، اهناماً ، وهذا كله من صور والتحلل في الخيال المسيحى ،

ثم يتحول بلاكمور عن مجرد الرفض لمبادىء بابت الى قبولها مع توسيع لها وتعديل فيها فيقول: وعلينا ان نهتم بالبناء لا بالهدم ، علينا ان نعيد الاهتام بالقوى الارضية وان نعيد الخيال المسيحي ، ولكن بلاكمور يسمي هذا الخيال باسم دينوي هو و الخيال الرمزي ، وكأن بلاكمور عاد يؤمن بالنزعة الانسانية مضيفاً اليها هذا الذي يسميه و الخيال الرمزي ، ولذلك استمد المصطلح الخلقي عند بابت مثل: نظام ــ تناسب ــ اعتدال ، وجعل من هذه الاصطلاحات معياراً جمالياً بعيش بــه الشكل الشعري واضاف اليها اصطلاح و الارضي ، ولقد كان اتصال بلاكمور بهارفارد ، وان لم يدرس فيها ، ذا اثر فيه ، وكان بابت ذا يد في هذا الاثر ، ومن بين النقاد الذين تلقوا تأثير بابت نجد اثنين لا يقبلانه محض بول ولا يرفضانه محض رفض وانحا يستمدان منه ما يلائم حاجاتها ، قبول ولا يرفضانه محض رفض وانحا يستمدان منه ما يلائم حاجاتها ،

إن تأثر بلاكمور بكل من جيمس واليوت وبابت وسانتيانا ايضاً في

فكرته عن والجوهر وقد أصاب النزعة النقدية لديه وطريقته في ممارسة النقد . اما من الناحية والتقنية وفانه تأثر بصف آخر من النقاد المعاصرين فيهم رتشاردز وامبسون وكنث بيرك . وقد استمد بلاكمور الشيء الكثير من رتشاردز (حتى كتب عنه يقول: ليس ينجو ناقد ادبي من تأثيره ، ويبدو انه يجله غاية الاجلال ولكنه يبدي تحفظات حادة ازا، الميل العلمي في نقد رتشاردز . ولما كتب في ومزدوجات وفصلا عن ماريان مور ، تعرض لذكر رتشاردز ، وكان تقبله لتأثيره حينئذ على أشده ، فقال فيه إنه خير ناقد معد للحكم والحسم ، وقال في موضع آخر : ان كتاب و آراء منكيوس في العقل و خلاب جذاب لكنه غرار ، اما و معنى المعنى و فانه صورة لبضع مئات من الكابات الفقيرة وقد جعلها المؤلف منبعاً للعلم الشفوي .

ثم قال فيه: ( إنه ناقد معجب ) ( لا ينازعه احد في حبه للشعر ومعرفته به ) ، ثم لامه لانه جمل نفسه ضحية للمشكلات الادبية العملية التي تمتد وتمتد ولا تقف عند حد ، ولانه على وجه الجلة يحاول ان يحول النقد الآدبي الى علم اللغويات ويسلم بلاكمور بان مثل هذا العمل شيء هام ، ثم يضيف الى ذلك قوله :

ولكني أريد لهذا النقد ان يواجه دائماً \_ وهو مستغرق في مهمته \_ أمثلة من الشعر ، وانما اربده كذلك ، من أجـل ان يساعد عمليـا في تذوق اللغة في ذلك الشعر \_ في تذوق استعالاتها ومعانيها وقيمتها . واريـد منه ان يساعدني في ان يحقق في ما يساعد السيـد رتشاردز في تحقيقه ، وهو يقرأ الشعر من أجـل الشعر ذاته ؟ مها يكن ذلـك الشيء الذي أتطلبه منه .

ولب الخصومة بين بلاكمور ورتشاردز يتمثّل في قوله : و الشعر هو

معنى المعنى ، وذلك مـا قاله في مقال له بعنوان ، اللغة من حيث هي إشارات ، نشر بمجلة Accent في صيف ١٩٤٣ .

أما ما بينه وبين امبسون تليسذ رتشاردز فانسه محض وفاق ، لأن امبسون يؤدي في النقد ما يتطلبه بلاكمور بدقة ، اعنى انه يسلط نظريات رتشاردز على النصوص الشعرية . ويبدو ان بلاكمور لم يتأثر بالكتـــاب الثاني الذي كتبه امبسون عن و الرعوي ، أما كتاب و سبعة نماذج من الغموض ، فكان ذا أثر كبير فيه . حتى ان ما كتبه في « مزدوجات ، عن ستيفنز وكرين ليس إلا كشوفاً المبسونية في الغموض ، أي تفريعات لا تنتهى من مضمونات الصور والألفاظ الشعرية . ويبدو انـــه يشارك امبسون الايمان بأن الغموض في الرعر سرّ تأثيره ، على شريطة ان يكون غموضاً منضبطاً محدداً . ومما يصور تأثره بامبسون قوله في مقال و اللغة من حيث هي اشارات ۽ : ﴿ إِنْ كُلَّمَةُ مِنْ كُلَّمَاتُ شَيْكُسِيرِ تُهجِّي على نحو ما في احدى النسخ ثم على نحو آخر في موضع آخر ثم على نحو ثالث في موضع ثالث لتحمل في ذاتها المعاني التي توحي بها التهجئات الثلاث وتزيد اليها معنى رابعاً اي انه مثل امبسون يضرب بقراءات العلماء لنصوص شيكسبير عرض الحائط. وفي مقال له عن ييتس يتبع ايضاً هذه الطريقة الامبسونية فيستغرق في تحليل معاني كلمة Profane حسيا يستعملها ييتس في احدى قصائده .

وإذا تجاوزنا النقاد المعاصرين وجدنا تأثر بلاكمور بالناقد كولردج ضئيلاً ، ولكنه يدخر اكبر إجلال لاقرب المعاصرين شبهاً بكولردج اعني الناقد كنث بيرك ، وكثيراً ما اعلن انضواءه تحت راية هذا الناقد ، وقد اقتبس منه عدة مرات في « مزدوجات » اثناء تحدثه عن ماريات مور ، مستملحاً آراءه وان لم يبرأ من مقاومته لها . ثم هو يضعه في صف مع بيرس لاشتراكها في «النشاط والتميز الواضح في التأملات » ،

ويضيف قوله: « كلاهما يبعث الحيوية والنشاط في المرء وان لم يكن يؤمن بالصدق فيا يقولان » ويشكو بلاكمور من كنث بيرك شكواه من رتشاردز: يستغل رتشاردز الادب محطآ الفلسفة القيم ويستغل بيرك الادب لفلسفة الامكان الخلقي ويقول: إن موطن الضعف في طريقة بيرك أنها قد تستغل على السواء في دراسة شيكسبير وداشيل هامت او ماري كورلي ، وتؤتي نفس النمرات في كل آن ( أهذا ذم للطريقة او مدح لها؟ اليس هذا دليلا على قوتها ؟ لقد أقر بيرك بهذه التهمة منذ عهدئذ ) . وحكمه النهائي على طريقة بيرك انها لا تستغرق كل الادب وذلك عيب طريقة رتشاردز ايضاً ولكن اذا استعملها ناس حذرون مقتصدون مثل بيرك جعلوا منها طريقة مثمرة سديدة .

وفي وثمن العظمة ويستمر بلاكمور في الاقتراب من بيرك مستخدلا مبادئه ومناهجه مثل فكرته عن الشكل الضمني ومصطلحاته الخاصة سئل والتحول الدنيوي و بل مستمداً منه مقتبسات من تعليقانسه وملاحظه وفي خريف ١٩٣٩ نشر بلاكمور مقالة عن آدمز في مجسلة الجنوب وفحشد لبيرك أقصى ما لديه من ثناء وجعله صنواً لمونتين في السخريسة فعشد لبيرك أقصى ما لديه من ثناء وجعله صنواً لمونتين في السخريسة

أضف الصراحة والحذلقة الى الخيال ، فاذا كان المزيج الذي تصنعه متناسباً نتج لك خيسال حر ، رجراج وثاب يستطيع ان ينعكس انعكاساً دائماً مباشراً على المجتمع المتحرك دون ان تعيقه عن ذلك سرعة الحركة او الطاقة والانجاه . ووجود صاحب هسذا الخيال امر نادر ، ولكنه ان وجد كان متقدماً على عصره بل هو في الحق متقدم على كل عصر وان وجدت امثلته من الماضي السحيق . مونتين في بعض احواله كذلك . وقد يصبح اندريه جيد واحداً من هذا الفريق اما في بلدنا

فلعل بيرك هو ذلك الرجل الا حين تستولي عليه و الحميسة والعصبية .

ولما كتب بلاكمور مقاله و اللغة من حيث هي اشارات و اعتمد على آراء بيرك واقتبس منه كثيراً ، وفي ذلك المقال حاول ان يحده العلاقسة بين نقده ونقد بيرك فقال :

البها ببرك من الزاوية العقلية ، أعني ان لغة شعر قد تعتبر علا رمزيا . وهذا هو الفرق بيني وبين السيد ببرك : انه هو معني باقامة المناهج لتحليل الاعمال التي يعبر عنها الرمز أمانا فأوثر ان اهتم بالرمز المختلق . وهو يستكشف احجية اللغة عين تتحول رمزية وأنا احاول من خلال الامثلة المتنوعة المتدرجة ان أري كيف يمنح الرمز للأعمال في اللغة حقيقة شعرية . فالسيد ببرك يشرع وأنا أقضي ، أما الذي يتولى التنفيذ فهو في مرحلة واقعة بيننا .

وقد استمد بلاكمور علناً من عدد آخر من النقاد فيهم ايفور ونترز وجون كرو رانسوم . وأثنى بلاكمور على ونترز في مجلة شعر ، (تشرين الثاني : ١٩٤٠) وأدرج ما كتبه عنه في كتابه و ثمن العظمة ، فاستحسن هنالك نفاذ بصره في النواحي الخلقية و وإلفته للهادة والشكل في الشعر والنثر الفني ، وغير ذلك من فضائله . وقد استمد منه و بدعة الشكل المعبر ، أي أن الفكرة حين تتحول إلى كلمات فقد انتحلت خيز شكل مناسب لها ، وان خير ما يعبر عن التفكك سياق شكلي مفكك وهكذا ، وقد استغل بلاكمور هذه النظرية في كتابيه ، ومن حولها ركز تقده لشعر استغل بلاكمور هذه النظرية في كتابيه ، ومن حولها ركز تقده لشعر د. ه. لورنس ، واستغلها ايضاً ليحطم أدباء مثل توماس وولف وكارئي

ساندبرغ ، ومن هم أعلى شأناً من هذين .

ولم يستعر من رانسوم إلا اصطلاح و المبنى ــ النسيج ، واستعمله على غير تجريبي . وفي الوقت نفسه تأثر رانسوم ، بل كل مدرسة الجنوب وبخاصة الان تيت وكلينث بروكس بآراء بلاكمور ، وكلهم يقتبس منه ويعترف له بالمقدرة بل ان رانسوم يقدم اسمه في كتابه و النقد الجديد ، ويعتبره النموذج الكامل للناقد الجديد ، لانه انتقائي اصيل معاً . وهو يسبغ عليه في مراجعاته ومقالاته صنوف الاطراء . والحق ان بلاكمور ، بموقفسه الانتقائي قد أثر في كل النقاد المعاصرين على وجه التقريب وبخاصة النقاد الشبان ، حتى بيرك نفسه أثر فيه وتأثر به .

٤

مادام بذل الجهد الجاهد هو ما يميز طريقة بلاكمور في النقد فلتتقدم من اتجاهات نقدية أخرى تعتمد على الكد والجهد ، من اجل المقارنة . ولنقرر بادىء ذي بدء ان اغلبها أدنى حظاً من طريقته جهداً وكداً حتى تكاد لا توازيها أبداً ، واكبرها يقع في باب الدراسة المتخصصة ، وما كان من هسذا الباب فقد عالجناه في فصل سابق ، غير أن بعضها يستحق أن يذكر في هذا المقام لأنه فردي الطابع غريب الصبغة . وأذا ذكرنا كلمة وغريب الصبغة ، ذهب الظن سريعاً الى عزرا بوند وطريقته في النقد . أما فكرة بوند في النقد فأنها جد متواضعة ، فالنقد لديه هو أن يقف المرء عند رف كتبه ويدل صديقه أي شيء يقرؤه ، ولكن بوند في وقفته عند رف الكتب يلقي جهداً عظيا وهو يبدي رأيه لصديقه وقد حدد خسة أنواع من النقد في واجعلوه جديداً عظيا وهو يبدي رأيه لصديقه وهي :

<sup>.</sup> انظر القصل السابم من هذا الكتاب .

البرثرة والسفسطة المنطقية والتشغيب ووصف النزعات ويتدرج الله تسجيل محدد واضح للاتجاهات والى محاولة لتقرير المبادىء العامسة .

- ٢ \_ النقد بالترجمة .
- ٣ ــ النقد بالتدرب على محاكاة أسلوب عصر ما .
- النةد عن طريق الموسيقى ... وهذا معناه على التحديد ترتيب كلمات الشاعر في وضع جديد ... وهو أكثر انواع النقد حدة باستثناء النوع الخامس .
- النقد في صورة خلق أدبي جديد ، فمثلا نقد سنيكا في
   آغون ، لاليوت أشد حيوية وأقوى من مقالة اليوت عن
   سنيكا نفسه .

وليس في الانواع الحسة ما يسمى نقداً ، من حيث المتعارف ، الا النوع الأول ، اما سائرها ، وكلها مما حاوله بوند ، فليست تقوم مقسام النقد الناشىء عن المساجلة والحديث أو تتفوق عليه وانما هي تكملة له تتطلب جهداً .

وقد صدر بوند أول كتبه و روح الرومانس وقبل الاخذ في التفسير والتحليل التذرقي بمقدمة حشد فيها ترجمات جديدة لقدر صالح من المادة ابتداء من دانتي حتى السيّد . وفي هذا الكتاب نفسه استغل النوع الاثير لديه من النقد وهي المحاكاة الساخرة ، فحاكى فيها تنفيّج وتمان وانتفاخه ليبرز في ذلك اخطاءه . وقال بوند في كتابه و ابجدية القراءة ABC of الميرز في ذلك اخطاءه . وقال بوند في كتابه و ابجدية القراءة وضع شعرهما وضعاً موسيقياً جديداً . ومن انواع النقد التي يؤثرها بوند و المختيار الصحيح الشعرية ولذلك كريّس نصف كتابه و ابجدية القراءة و للاختيار الصحيح الشعرية ولذلك كريّس نصف كتابه و ابجدية القراءة و للاختيار الصحيح

من الشعر ، ويسمي بوند نفسه : « آلة شديدة الارهاف ، ولكنه في الواقع دارس فاشل حتى ان النقد الذي يقوم به احياناً يشبه الدراسة الادبية التقليدية ؛ ومن امثلة ذلك مقالة له عن « كفلكنتي ، في كتسابه « اجعلوه جديدا » وهي نحتوي على دراسة مطولة مستفيضة لنص قصيدة واحدة ، وتتبع لمصادرها ومآتيها ، وعلى ترجمات عديدة وتصحيحات في النص وغير ذلك فاذا أضفت اليها محاكاته الساخرة وتعديله لموسيقى الشاعر فانها تمثل كل طريقته النقدية القائمة على الكد وبذل الجهد كها انها تدل ايضاً على مدى ما يعانيه النقد المعاصر من هنات وسقطات وعلى مدى ما ايضاً على مدى ما يعانيه النقد المعاصر من هنات وسقطات وعلى مدى ما للتساؤل : أكان بوند مخطئاً في احكامه على كفلكنتي ، فليست ثمة طريقة تكفل الصواب الخالص ).

وراندولف بورن ناقد آخر من فريق العاملين الجاهدين. حتى انه كان يعتقد ان مراجعة كتاب ما يجب ان تقوم و على بحث مستقسل وفكرة مركزية و لا ان تكون حديثاً خفيفاً عن الكتاب وكذلك هي المراجعات التي كتبها بورن و كمراجعته لكتساب و وادي الديموقراطية و لمردث نيكلسون ، فقد اتخذها لتصوير فكر الغرب الأوسط وحال امريكة كمسا ان حديثه عن الكاردينال نيومان كان تفسيراً لمعتقداته وآرائه الدينية . وهكذا هو في كل مراجعاته ، يتخذها عجالاً لدراسة الآراء والنظريات المتصلة باشخاص من يراجع مؤلفائهم . وللتمثيل على مبدأه نقول: من شاء أن يراجع كتاباً عن حياة نابوليون فعليه ان يدرس بنفسه هذه الحياة ويستخلص أحكامه الذاتية ثم يواجهها بما توصل اليه المؤلف ، وهدف خطة ليست دائماً عملية ولكنك ان عارضتها بالمراجعات الخفيفة المستعجلة وجدتها بالغة القيمة .

كتب دلمور شفارتز مقالا بمجلة شعر ، تشرين الثاني ١٩٣٨ عن طريقة

بلاكمور في النقد ، قال فيه :

قد يقدر المرء ، تقديراً فحسب ، ان بلاكمور ، سواء درس في هارفارد او لم يدرس ، قد أثرت فيه دراسات أساتذتها الفيلولوجية وتحقيقاتهم للنصوص في شعر شوسر وغيره من قدامي الشعراء ، وعلى اي حال فان منهجه اصيل في الحدود التي يمتد اليها ومن الدلالة بمكان ان يحلل الناقد ولاس ستيفنز كأنما هو شوسري اسكتلندي من ابناء القرن الخامس عشر .

وانا استبعد ان يكون بلاكمور قد احتذى دراسات هارفارد في نقده ولكن سواء فعل ذلك او لم يفعل فان هذه الطريقة الهارفاردية قد انتحلها عدد من اسانذة الادب الشبان بهارفارد نفسها ومنهم: ماثيسون وثيودور سبنسر وهاري ليفن. أما سبنسر وليفن فقد افادا من وجود مخطوطة من كتاب جويس و صورة الفنان في شبابه ، بمكتبة الكلية بهارفارد (حققها سبنسر ونشرها باسم و ستيفن بطلا ، ) فقارنا بينها وبين صورة مخطوطة اخرى من الكتاب نفسه ، مقارنة تفصيلية ونشرا نتائج بحثهها ، فنشر الاول بحثه في مجلة الجنوب ، واستغسل الثاني بحثه في دراسته الاكاديمية الغريبة عن جيمس جويس .

وقد انتفع ماثيسون أيضاً بمصادر مكتبة هارفارد، فقد قدم أجد اقرباء هنري جيمس الى تلك الجامعة مذكرات هنري جيمس وملاحظه التي لم تنشر وتبلغ ما يزيد على ١٥٠ الف كلمة، فكانت تلك المقيدات مصدراً هاماً استغله مائيسون في كتابه: وهنري جيمس: المظهر الأعظم، (كما انه حقق تلك المقيدات ونشرها بالاشتراك مع كنث ك. مردوك). كذلك استغل جهوده وجهود تلامذته في دراسة مقارنة لنسختين من رواية وصورة سيدة، وراجع جيمس ثلاثة من قصصه الاولى فعدل فيهسا

وغير منها حين دفعها لتطبع في نيويورك، فتفحصها النقاد عاجلين، ولكن ماثيسون تناولها تناولا منظماً وطبق عليها خير نقد دراسي مؤيد بقوة الخيال، ومن العسير ان نجد مثلا خيراً من هذا المثل على ما يستطيع ان يفيده النقد من الجهد والدأب المستقصى .

ومن النقـاد الآخذين بالكد ج. ولسون نايت دون ان يوشع نقده بالتخصص الدراسي لانه يقوم به على نحو عفوي غير عامد. وقسد قام نقد نایت لشیکسبیر علی بحث استقصائی لم یمارسه ناقد آخر ، ذلك انه جعل كل ما انتجه شيكسبير يدور على محورين : واحــد بمكن ان نسميه وعاصفة ، والآخر يمكن ان ندعوه وموسيقي ، فكل ما يتصل بالشتاء عاصفة وكل ما يتصل بالصيف موسيقي ، وكل وحوش البحر (مثل كاليبان) عاصغة وكل الاشياء المجنحة (مثل آريل) موسيقي ، والاوغاد قوى عاصفية والابطال قوى موسيقية ، والألفاظ التي هي مثل ( وقر في السمع » و و صرخات ، من باب العاصفة والشخصيات مثل هاملت واوفيليا موسيقي شذت نغمتها ؟ بل ان الحيوانات فريقان ايضاً فنها حيوانات موسيقيسة والاسطورة وعند الادباء ابتداء من ملفل حتى اليوت ، وقد تبدو الفكرة سمجة في هذا المجمل ولكنها ناجحة من الناحيــة النقدية ، واذا تنـــاول القارىء كتب نايت وهو يدري هذه الفكرة ، فكرة التعارض بين العاصفة والموسيقي ، فانه يحصل على عدد كبير من صور البصيرة النافذة الاصيلة . وحين كان ه . ل . منكن يعمل في النقد ، كان يوغل مستقصياً في بحثه ليقيم فكرة أو يثبت نقطة ، وقد بلغ من جهده ان ذكر ان الطبعات الاولى من قصص كونراد كانت تدر على صاحبها دخلا كبيراً اثناء حياتــه ، وذينًا على هذا القول بحاشية جمع فيها اسعار ستة عشر كتاباً من فهارس باعــة الكتب على مدى ثلاث سنوات عتلفة . وكان يقرأ بعض كتب لادباء متخلفين ويتفحص اساليبهم كلة كلة ، عارضاً نفاهاتهم واحدة بعد اخرى . ومالكولم كولي ايضاً مغرم بهـــذا النوع الشاذ من التدقيق ، فقــد يكتب في احدى مراجعاته قائمة بالوظائف التي كان يشغلها الشعراء اثناء الحرب أو قــد يقطع سياق مراجعته لكتاب عن احتلال الالمان لفرنسة ليقص كيف مات سنت بول رو أو اذا راجع كتاباً من تأليف كويستلر توقف ليقص حكايات ساخرة عن اللاجئين . ولا يعرف احد من اين يستمد كولي مادته ولكنها صحيحة موثقة لا تبدو تابية في نقده . وقد كتب ايضاً في تاريخ الحضارة ، ولكن كثيراً من مقالاته التي كتبها للصحف اخباري في طابعه مثل : وكيف كان الادباء الاميركيون يكسبون رزقهم بين ١٩٤٠ ــ طابعه مثل : ومثل و الادب الاميركي اثنــاء الحرب وغيرها ، وقد اعجله الجم عن استغلال هذه المقالات نقدياً .

وقد نستطيع ان نضيف الى القائمــة اسماء وجهوداً أخرى ، فتفسيرات ادموند ولسن عوطة بالجهد ، ممهــدة للنقد ، وكذلك ايضاً هي الشروخ والتوضيحات التي الف منها ستيوارت جلبرت كتابه عن قصة وعولس ، لجبمس جويس . ومن هذه البابــة ايضاً ما اداه رتشاردز في كتابــه والنقد التطبيقي ، (انظر الفصل المخصص لدراسة رتشاردز) . وفي هــذا الحقل من النقد طرفان يقف عند احدهما رجل مثل بلاكمور ينفق جهداً مضنياً في استقصاء لفظة و زهرة ، في شعر كمنجز ثم يستنتج ما يريــد استنتاجه من ذلك ، وعلى الطرف الثاني شخص مثل كارولاين سبيرجن ، عشد مادة ضخمة قيمة ثم يعجز عن ان يستخلص منها استنتاجات نقدية . وغن نعجب بالفريق الاول ونُعْرَى بعمل الفريق الثاني لأنه يقدم لنا مادة صالحة للاستنتاج والحكم .

خصائص بلاكمور الذاتية وهذا الذي يؤديه فيالنقد امران متلائمان متسقان . ولا ادري ما الذي حال بينه وبين الانتساب الى كلية ولكني أقدر انه وجد فرص التعلم في خارج المعاهد العلميسة العالية خيراً له ( مثل كنث بيرك فانه لم ينه دراسته الجامعية) وعلى اي حال فهو عالم مطلع ، تشمل معرفته الفن المعاري والنحت والرسم والرقص والتمثيل والموسيقي ويستطيع ان يفيد من هذه المعرفة في النقد مثلها تدل مقالته « اللغة من حيث هي اشارات ، فهناك يسهب في الحديث عن تنوع الاشارات في هذه الفنون . وقد أقر انه لا يعرف الالمانيــة ولكنه ، فيما يظهر ، يعرف الاغريقية واللاتينية والايطالية والفرنسية بشيء من الطلاقة . وهو يستعمل المجازات العلمية في نقده ، ولا بد أنه درس الطبيعيات واحرز فيها معرفة مفيدة له حين شاء ان يدرس هنري آدمز لا ليستطيع متابعة هنري آدمز في افكاره الفيزيائيــة بل ليقول : لو ان آدمز درس الطبيعيات الجديدة لما اهتم ان يستعمل العلم ليرمز الى الوحدة والقانون ومن اجل ان يفقه آراء آدمز درس التاريخ ايضاً والسياسة والاقتصاد وفي احدى محاضراته عن بروكس آدمز سنة ١٩٤٦ اقتبس من كثير من المؤرخين من ثوسيديد وفيكو حتى اكتون وتويني .

وفي السنوات القليلة الماضية كان بلاكمور يقيم في برنستون اولا عضواً في معهد الدراسات العليا ثم محاضراً في برنامج الفنون الابداعية تحت رئاسة ألان تيت . وهو الآن ملتحق مقيم يقسم الكتابة الابداعية . ويظهر أن عدم انتسابه الى كلية جعله يهتم جدياً بالتعليم الحر ، وقد اتبح لي ان أقرأ له تقريراً عن هذا الموضوع رفعه الى جامعة برنستون فبدا لي انه من ألمع الامثلة التي قرأتها في النظرة التربوية ومن أشدها اقناعاً ، وفي هذا التقرير يعالج أمر التعليم الحر كأنه يعالج قضية نقدية ويسلط عليها ما يمكن ان

يدعوه والخيال الزمزي وغير ذلك من فنون المعارف . وهو الى جانب النقد شاعر له ثلاثة دواوين وهي :

From Jordan's Delight ۱۹۳۷ جوردان ۱۹۳۷ - ۱

ح ـ الأوروبي الطبب ١٩٤٧ \_\_\_ The Good European

وليس مما يتفق وحدود هـذا الفصل ان نتحدث في شعره الا ان نلحظ ، ما دمنا نتحدث عن نقده . ان شعره ينزع الى ان يكون مخلصاً اخلاقياً ساخراً متافيزيقياً بعض الشيء ، تقليدياً في الشكل ، انتقائياً نوعاً ما ، أعني انه وإن كان اصيلا في اسلوبه ففيه تستبين مؤثرات مستمـدة من يبتس واليوت وتيت . وهو شاعر مقل حتى ان ديوانه الثـاني لا يحتوي الا تسع قصائد نظمت في مدى خمس سنوات ، وقد لا يدل هذا على فقر في الألهام أو ضحالة في المقدرة ، وانحا قد يكون دليلا على التحرز وحب الكال والتثبت ، وهذا هو شأنه في الدراسة والنقد ، فقد اعلن انه بسبيل تأليف كتاب عن هنري آدمز ؛ ومضت حقبة كاملة من الزمن دون إن يصدر الكتاب .

وبعد ان اصدر بلاكمور كتابه و ثمن العظمة ، ١٩٤٠ نشر اثنتي عشرة مقالة كبرى وعدداً من المراجعات وهي تكفي لكتاب ثالث وتزيد، ومن الحق ان يسمى هذا الكتاب المرتقب و الخيال الرمزي ، ومن تلك المقالات ثلاث تدور حول هنري آدمز وهي قطع من الكتاب المزمع إنجازه او اضافات منبثقة عنه . ومنها ثماني قطع تلتزم بدراسة النصوص على وجه محدد وهي تشبه نقداته السابقة للنصوص وهذه هي :

(۱) بين الاسطورة والفلسفة ــ قطع من ييتس ، نشرت بمجلة الجنوب العدد الحاص بييتس ، شتاء ١٩٤٢ ١١ دراسة دقيقة لبضم من قصائد ييتس .

- (۲) النبع المقدس ـ وهي تفسير لأحد كتب جيمس ، أساء النـاس فهمه ، في مجلة كينيون خريف ١٩٤٢ ال تفسير له على أساس من .
   قصص جيمس المتعلقة بالأشباح
  - (٣) ثورة الطيبة ــ الأبله عنـــد دستويفسكي بمجلة Accent خريف (٣) ثورة الطيبة ــ الأبله عنـــد الثمانية المحتاب التي رسمها دوستويفسكي للكتاب
  - (٤) الجريمة والعقاب ــ دراسة في قبِمة دستويفسكي ، بمجلة Chimera شتاء ١٩٤٣ الكشف اخلاقي
  - (°) انجذاب صاف مراجعة لكتابين من تأليف ولاس ستيفنز بمجلة Partisan ، أيار مرزيان ١٩٤٣ ، تتبع للمعاني الحجازية عند ستيفنز .
  - In the Country of the Blue (٦) دراسة تبين كيف يعالج جيمس أمر العلاقة بين الفنان والمجتمع ؛ في العدد الخاص بجيمس من مجلة كينيون خريف ١٩٤٣ ١١ مقارنة بين معالجة جيمس لهذا الموضوع وبين ما يفعله جويس وجيد في مثله .
  - (۷) ملحوظة عن عزرا بونسد ، اعادة نظر في شعر بونسد ؛ بمجلة شعر ، ايلول ۱۹٤٦ ، تبين صلة شعر بونسد بشعر بروبرتيوس والموسيقي
  - Virginia Quarterly في دراسة لعولس و ابنه: دراسة عن ابنه الرمز (٨) اليهودي يبحث عن ابنه: دراسة للكتاب على اساس من الرمز Review الديني .
  - اما سائر مقالاته الكبرى وهي خمس فقد كانت كلها جديدة في منحاها فهي تدور حول مشكلات ادبية عامة لم يباشر القول فيها في كتبه السابقة أو لم يطنب في استيفائها ، وهذه هي :

١ ـ . عادت الفوضى ، ، بمجلة الجنوب ، ربيع ١٩٤١ .

٢ ــ والنزعة الانسانية والخيال الرمزي ــ ملاحظ في قراءة ايرفنج
 بابت من جديد ، بمجلة الجنوب ، خريف ١٩٤١ .

٣ - واللغة من حيث هي اشارات ، بمجلة Accent ، صيف ١٩٤٣
 ٤ - و اقتصاديات الكاتب الامريكي ـ ملاحظ أولية ، بمجلة سيواني،
 ربيع ١٩٤٥ .

وسأتحدث فيا بعد عن المبادىء النقدية الجالية الجديدة التي تتضمنها وسأتحدث فيا بعد عن المبادىء النقدية الجالية الجديدة التي تتضمنها هذه المقالات ، حبن اجمل القول في آراء بلاكمور ، اما في هذا المقام فيكفي ان اقول انها على تنوع مو فرعاتها تتناول موضوعاً واحداً هو : وقيمة الفن ، فالاولى منها حديث عن مجموعة سخيفة من المقالات في الحضارة والثقافة الامريكية قد متها الجمعية الفلسفية الامريكية ، والثانية عن أبابت ، والثالثة محاضرة في برنستون ، والرابعة عرض يستغل فيه الاحصائيات عن نجارة التأليف بأمريكة ، والخامسة محاولة لتصنيف الوسائل الأدبية . وهناك مراجعات صغيرة مقمة تحمل طابع المقسالات الكبيرة بعضها يتناول الشعر وفي احداها يخفق بلاكمور في ادراك ما لشعر روبرت لوول من قيمة وبعضها محاولات في تقويم بعض الجهود النقدية وتوضيحها ، من قيمة وبعضها محاولات في تقويم بعض الجهود النقدية وتوضيحها ، وتطارح على ارضاء آخرين .

وقد يبدو من هذا العرض أن جهود بلاكمور مبددة في نواحي متباعدة ، ولكن برغم هذا المظهر فانها ذاهبة في سياق لانها كلها تحوم حول مبدأين حافظ عليهما من أول عهده بالنقد حتى النهاية وهما: النقد ببذل الجهد ، والقيمة العالية للفن .

على ان المناسبات هي التي كانت تستثير جهود بلاكمور وتحفزه الى

العمل، فاذا طلب اليه ان يكتب مقالة استجاب الى ذلك، ومقالتاه عن هاردي وييتس كتبتا للعددين المخصصين من مجلة الجنوب لهذين الاديبين، كما ان مقالته عن جيمس أعدت لتنشر في العدد الخاص بجيمس من مجلة كينيون، ومقالته الأولى عن النزعة الانسانية كتبت لتنشر في مجوعة خاصة بدراسة عيوب هذا المذهب. وهناك عدد آخر من المقالات كتبت استجابة لبعض المناسبات او بطلب من القائمين على تحرير الصحف. واستجوبته صحيفة Partisan في مرتين، أجاب في الأولى عن سبعة أسئلة في الأدب الامريكي ١٩٣٩ وعلن على مقال لاليوت في الثانية، ١٩٤٤. وانتهز الفرصة في الأمريكي ١٩٣٩ وعلن على مقال لاليوت في الثانية، وانتهز الفرصة في الثانية ليكشف عن المضمونات الاجتماعية راللاهوتية في تلك المبادىء كأنما الثانية ليكشف عن المضمونات الاجتماعية راللاهوتية في تلك المبادىء كأنما طلب اليه ان يكتب في النزعة الانسانية فقد انتهز الفرصة ليحطم اصحاب طلب اليه ان يكتب في النزعة الانسانية فقد انتهز الفرصة ليحطم اصحاب تلك النزعة بالنص على مبدأيه الكبيرين وهما: ان اتساع المعرفة في اي موضوع امر ضروري، وان كل فن ونقد صحيح فلا بد من ان يتوفر لها نفاذ البصيرة وقوة الخيال والنظام.

ولم يتورط بلاكمور في المجادلات العنيفة الا قليلا ، ولم يكن في هذا القليل بهاجم الاشخاص ، ولكنسه كان دائماً يوجه هجومه الى الافكار والمبادىء . ويبدو انه ينفر من غمز الاشخاص أو من التباري في الهراش والنطاح مما يسميه الناس مجادلات أدبية . ومرة راجع بلاكمور بمجلة والامة ي ١٩٣٦ روبرت فروست ، فانبرى برنارد دي فوتو للرد عليه لانه من اتباع فروست ورماه بالحق ، فلم يرد عليه بلاكمور ، فيا اعرف . وقد هاجمه هوارد ممفورد جونز سنة ١٩٤١ هجوماً الطف فلم يرد عليسه ايضاً فيا اعلم . واندفع الى مهاجمته مشتطاً متحانقاً كل من الفرد كازين وهاري ليفن فما اعلم انه رد عليهما . ووصف غرانفل هكس نقده بانه

ويشبه مراوغات اللاعبين الماهرين ، فراجع بلاكمور كتابه و الموروث العظيم ، بمجلة و الكلب والنفير ، ( وأدرج المراجعة من بعد في كتابه و مزدوجات ، ) وتوصل في تلك المراجعة الى تحطيم جميل كامل حين بين الفكرة الاساسية في الماركسية ومدى اصابة هكس في تطبيقها ، واقتبس في آخر المراجعة جملة هكس التي قالها فيه بسخرية بارعة ودون تعليق .

ولقد بين بالأكسور ان ناقداً ديالكتيكياً آخر لو تناول ا اركسية معتمداً على الاستقصاء في جمع مواده العلمية لوجد فيها نظاماً اقتصاديا رصيناً ، ولكن هكس فقير في اطلاعه على الادب الامريكي . وفي اثناء المراجعة نقد مواطن الضعف في النقد الماركسي بحدة ، وكما هي عادته اكد القيم التي لا يفتأ يعمل على اساسها وهي التكثير والشك والفهم التخيلي لموقف الانسان .

ولو اردنا ان نستعير تشبيها نوضع به نقد بلاكمور لقلنا : إنه يشبه صورة الساحر على المسرح وهو يقطع امرأة نصفين . ويخيل للمشاهد اثناء ذلك انها قطعت حقاً ، ثم اذا با تنهض بعد قليل كاملة سليمة لم يصبها اذى وهي تنحني للرد على تحية الجماهير . يقول بلاكمور : « ان التحليل في هذه المواطن لا يعمق الحز والقطع بسل انه لا يقطع ابداً ؛ إنه يميز الخصائص والجزئيات فحسب ، ولا بد من أن ترى الخصائص والجزئيات مرة اخرى في اماكنها الطبيعية قبل ان يؤتي الجهد ثمراته » . ثم يبين مرة اخرى في اماكنها الطبيعية قبل ان يؤتي الجهد ثمراته » . ثم يبين التشبيه على نحو اوضح في موضع آخر فيقول :

## خدشاً واحداً ي .

وهو يؤكد ان النقد وإن كان كحد المرسى فانه على التحقيق لا يمس ً الشعر نفسه بسوء ، ومن الطريف أن نجد هذا التشبيه نفسه ـ اعـنى التجزئة التي لا تفصل في الحقيقة جزءاً من جزء - موجوداً عند برادلي في مقدمته على كتاب و المأساة الشيكسبيرية ، وبما ان بلاكمور يعتقد أن التقطيع خيالي لا حسّي مادي فانه يستمد تصوراته عن النقد من النور لا من عملية القطع . فالنقد عنده وتنوير ي . ويقول : دعنا نكحل ابصارنا بأنوار افلاطون ... الخ . أو يقول : وبذا يصبــح الوضوع الشعري ً و متجلياً ۽ أو هذه الكلمة و تجلو ۽ أو هذه العبارة و تنبر ۽ وهلم جرا. ولبلاكمور مقالة واحدة في وعمل الناقد ، مدرجة في كتابه « مزدوجات » ، غير انه تحدث عن النقد في مواضع كثيرة من كتاباته · واذا جمعت اقواله معاً وجدتها ترتكز حول مبدأ نقـــدي واحد ، محوره تشبيه التجزئة الخيسالية ، وتشبيه النور ، والنص على الثمن والمسئوليبة والسخرية والخيسال والصناعة الفنية . وقال في تعريف النقد : • أنسه حديث رسمي يقوله احد و الهواة ، وأكد و ان كل مباشرة عقلية فانها صمالحة للأدب ومن الممكن ان نسميها نقداً إذا هي تركزت حول اي نقطة من الاثر الادبي نفسه ، . غير انه اضاف منبها : ، ان نقد النقاد يذهب بنا في شعاب كثيرة وينتهى كل مناحيث بـــدأ ، الى تقبيل بقرتنا المحبوبة دونما أدنى شهوة لذلك ، ويزيد الى ذلك قوله:

بعض النقاد يخلقون عملا فنياً جديداً ، وبعضهم علماء نفسيون وبعضهم متصوفة وآخرون سياسيون ومصلحون وثمة قليل من الفلاسفة ومن النقاد الادبيين . ومن الممكن للرء ان يكتب عن الفن من جميع هذه الزوايا ولكن لا نسمي ما يكتب نقسداً الا أن صدر عن آخر فريقين - الفلاسفة ونقاد

الاذب ... وليس بين انواع النقد الدخيسلة والادب الا علاقة احصائية او مورفولوجية ، كالعلاقة بين صنعة العساج ولعبة الشطرنج .

واحياناً يكون بلاكمور شديد التواضع في نظرته الى مهمة النقد كأن يقول : ونستطيع ان تفعصل جانباً بعض الافكار التي نسبيها اساسية ، ونتخذها عوناً مسعفاً على القراءة الجيدة ، نسميها اساسية وان كنا نعني ان فصلها وتنحين أمر ممكن فحسب ، او يقول :

بقي ما يحتاجه النقد آلادبي من جهد اعبي جمع الحقائق المتصلة بالآثار الأدبية والتعلبق على ما في تلك الآثار من تدبير وصنعة فنية وتقنيات، هذا هو الجهد الذي يستحق ان يبذل ما دام يدخل القارىء الى حومة تلك الآثار.

وعلى الرغم من هذا التواضع فان قواعده عن «الناقد الجيد » لا تزال تدلنا على الصعوبة والندرة في اجادة التطبيق وعلى مقدار ما يعتقده في تلك القواعد من قيمة واهمية اصيلة في تطبيقها على الفنون حتى على اعظمها ؟ ولذلك يقول :

الناقد الجيد يجنب نقده ان يصبح متحيزاً او نابعاً من غرائزه ، كما ان جهد فهمه دائماً محدد لا طائش ، محدد ذو نوعية كالفن الذي يحاول فحصه وتفهمة ... وهو يلحظ الحقائق ويبتهج لادراك الفروق وتميزها ، ويجب ان يبقى ما يتفحصة تحت اضواء موضحة ، سهدلا لمن يحب ان يباشره من بعده ، لكن دون تغيير في حقيقته وذاته .

ولقد كان بلاكمور يلح دائماً على عظم قيمة الفن ولكنه في انتاجه الاخير قد اوغل في هذا الموضوع حتى كأنه اصبح يتخذ الفن ديناً دنيوياً مثل جيمس او جويس. ولو سمعت احداً يقول: « في الفن كل القيم »

لما كان ذلك الا جيمس او بلاكمور ، وتكون القيم في الفن حسب رأيهما – على ضربين : في ان الفن يعبر عن القيم وفي ان الفن هو نفسه تلك القيم . وجاءت مع هذا التقديس للفن نزعة جديدة نحو الفن تكاد تكون صوفية ، اعني ان كل ما يقوله كتاب من الكتب الادبية يصبح لدى بلاكمور حرفياً ، حدث كل ما فيه من احداث ، فالتقى فيه فلان بفلان على التحقيق ، اي تصبح للكتاب حياة مستقلة وارادة ذاتية ، وهو يتحدث عن هذا الكتاب او عن تلك القصيدة كأنما يتحدث عن شيء دبت فيه الحياة واصبح له كيان ووجود .

وصاحب هذا الايمان ايمان آخر بالثلاثيات بعد المزدوجات الثنائيسة ؛ كان بلاكمور من قبل يكثر من ذكر الذائيات كأن يقول: ورأيي في هذا الاثر الفني مزدوج ثنائي ؛ وفائدة هذا النوع من الاقبال على الدراسة مزدوجة ، فلما كتب عن دستويفسكي تحولت المزدوجات الى ثلاثيات : ففي الصفحة الاولى من مقاله عن و الابله ، تجده يقول: وفي هسذا الكتاب الكامل اذن مسرحية ثنائية لا بل ثلاثية ، ثم يختم مقاله بالحديث عن الكتاب في مناسيب ثلاثة : العقلي والسردي والتخيلي . وفي الفقرة الاولى من مقاله عن و الجرية والعقاب ، يعلن ان القصة و ثلاثة انواع من المغزى ، ولا بد للقارىء من ان يعيد بناء الثلاثة من طريق التحليل . من المغزى » ولا بد للقارىء من ان يعيد بناء الثلاثة من طريق التحليل . أغاذ ثلاث مراحل ، وفي احتواء كل دورة من شعره على ثلاثة ابيات ولذلك يقول :

الثالوث هو الشكل الوحيد المقبول من الوحسدة . وأنا اعتقد ان ضروب المهارة في الخيال ، التي بها تدخل الافكار والاستبصارات والاعمال في نطاق الشعر ، فانها تؤتي خير ثمراتها اذا اختارت موضوعاً او فكرة مثلثة . ذلك لان التثنية

غير كافيسة إلا اذا تمخضت عن ثالث . فالحرب والسلام يحتاجان مظهراً ثالثاً مثلها يحتاج السائل والثلج بخاراً ، مثلسا تحتاج الجنة والنار مكاناً ثالثاً يسمى • ألاعراف ، من الازدواج يجيء التولد ، وهذه هي طبيعة العقل الخلاق .

اما المصطلح الذي أخذ يكثر من استعاله في تلك المرحلة، فانه يضم كلتي والخيال، ووالخيال الرمزي، اما والعقل، فقد احتل منزلة دنيا. فنلا يقول: الوحدة عند بيتس وحدة وتخيلية، نه جت عن وقوة تخيلية عظيمة قادرة على التعميم، أو: والخيال واعني به خيال الفنان يعلو على المخاوف والمغريات، أو: والخيال لا العقل حسنة من حسنسات الفهم، العقل يأثم والخيال يكفر الاثام؛ وحركات العقل عارضة متقطعة، اما الخيال وفهو مستمر وهو ارادة الاشياء، والفنان يخلق قيماً أخلاقية ومن الواقعي بعون من الخيال، ووالنيال في النهاية هو المقنع الوحيد، وهلم جراً؛ وهذه أمثلة منتزعة من مقالات عديدة مختلفة.

ويتصل بفكرته عن الحيال ، نقده لبابت واصحاب النزعة الانسانية ؟ فأخطاؤهم في رأيه تنشأ من و انحلال الحيال المسيحي ، ومن خلو الحيال الديني من اي وصف و وان ذلك لا علاج له الا باتخاذ و الحيال الرمزي و فهو يمثل والنعمة الكرى و واذا شئنا استبقاء النزعة الانسانية وجب ان نمزج بين عناصرها وهالما الحيال الرمزي . بل ان بلاكمور يقترح في المناهج التي تقرر في برنستون ان تكون قادرة على ان توجد في الطلبة و تكاملا تخيليا و قال في محاضرة له عن بروكس آدمز : ان بروكس قد نضج لانه تحول من القانون التاريخي المطلق وصرامته الى قوة بروكس قد نضج لانه تحول من القانون التاريخي المطلق وصرامته الى قوة تخيلية مدركة للتاريخ ادراكا عاماً كلياً . وفي مقاله و ملاحظ في أربسع مقولات في النقد ، تجده جعل رابعة المقولات وأسماها ، هي و الخيال الرمزي ، وان و الرمز ، هو الذي يستشف من و الواقعي ، فهو

## « الحقيق » بلا جدال . وفي ذلك يقول :

الكتابة التي تستمد كيانها وتظل كذلك ابداً وتقف عند ذلك الحد يمكن ان تسمى تجربة في نطاق الواقع . اما الكتابة التي تخلق اي توجد شيئاً وراء الحد الذي بلغته الكتابة الاولى فقد تسمى رمزاً . هي رمز لا بنسبة ما قيل وما قرر ، وانما بنسبة ما لم يقل وما لم يمكن قوله ، او بنسبة ما وراء الحدود التي بلغتها الكتابة الاولى من كون ذي استقلال وكيان ذائي . فالرمز هو ادق معنى ممكن ، ان نظرنا الى العامل الذي فالرمز هو ادق معنى ممكن ، ان نظرنا الى العامل الذي حرك الكلمات وما احدثته هذه الكلمات حبنا تحركت . والرمز ويكاد ينكشف واذا رمز الرمز الى شيء سوى استمراره ويكاد ينكشف واذا رمز الرمز الى شيء سوى استمراره الذاتي فهو يرمز الى ما في دخيلة القارىء لكي يمكنه من ان يمزه ويجلي به تجربته ، مثلما ان المعنى الذي يشير اليه الرمز يجلي المسارب في احساس القسارىء بنفسه ، في تلك اللحظة يفسها .

هذا هو إذن بلاكمور: يقدر الفن والخيال الرمزي تقديراً رفيعاً حتى يكاد يكون صوفياً في موقفه ، وبوحي من مضمونات همذا الموقف نستطيع ان نلخص ما أداه بلاكمور في النقد وأن نقدره فنقول: ان نقده في احدى ناحيته غال ثمين ، تعاظمي ، لا مساس له بالحياة ، أي هو بعبارة اخرى : و نقد هواة ، ومن السهل علينا ان نجد الشواهمد على شهمة و الهواية ، في هذا النقد . أما تعاظمه المتعالي فيتبدى لنا من قوله مثلاً : ان حضارتنا الشعبية قد نجحت في ان تنتج أدباً بلا مقاييس وان امريكة تعاني لانه و ليس فيها طبقة مسيطرة في المجتمع تستطيع ان تضع المهم الجمالي والتعبير عن الحياة الانسانية قيمة رفيعة ، وأن و سير الجاهير الهم المهم الجمالي والتعبير عن الحياة الانسانية قيمة رفيعة ، وأن و سير الجاهير

غو الديموقراطية اذا استمر مريره على هذا المنوال فانه سيجعل رغبة الفنان واهتمامه أمراً غير محتمل أو غير شامل أو بعيداً لا وصول اليه ، بل ان ميله الى مجرد التجربة وتردد المرتاب الحذر ليجعل نقده مبرماً مضجراً كأن يقول مثلا : « تحاول هذه المقالة ان تقترب من هرمان ملفل بحذر وتتأتى الى ذلك متسللة من وراء موقفه المتثبت الرائق \_ أي شيء كان ذلك الموقف \_ في الأدب الامريكي \_ أي شيء كسان ذلك المسمى أدباً المريكياً » . ودقته تبلغ حد التعسف المرهق حين لا يتحدث مثلا عن افلاطون بل عن افلاطون في « مرحلته الاولى » ولا عن فواتح هنري جيمس بل عن « فواتح هنري من « مقطعاته وقصائده القدية » ولا عن قصائد توماس هاردي بل عن « مقطعاته وقصائده القديرة » ولا عن شعر يبتس بل عن « آخر ما انتجه يبتس من شعر » . ويقول في فاتحة كلامه عن آخر ما انتجه يبتس من شعر : « آخر ما انتجه يبتس شعر عظيم حقاً في نوعه ، متنوع من شعر : « آخر ما انتجه يبتس شعر عظيم حقاً في نوعه ايضاً ، فهو يستحق دراسة خاصة ولكنها لن تكون هي الدراسة الوحيدة ، وكذلك لن تكون هي الدراسة الكاملة » .

واعجابه بالمرهف يصده احياناً عن ان يتذوق ما لم يكن نصيبه من الارهاف بالغاً ، كعجزه عن ان يتسذوق بعض النواحي في ملفل ، فهو يعتاز تلك النواحي بقوله : انه يفضل جيمس ، وكعجزه عن ان يستسيغ شعر وليم كارلوس وليمز ، واذا حاكي هو جيمس في اسلوبه لم يستطع ان ينتحل قوة اسلوب جيمس وحذاقته بل يحاكي جمله المتقطعة المترددة فيتعب القارىء بالمعترضات وكثرة الفواصل ، وهو يعيد احياناً كتابة ما ينقده من شعر بدلا من ان يحلله ، وآخر مظهر من مظاهر و الهواية ، عنده انه لم يؤلف كتاباً في النقد ، واكتفى بكتابة المراجعات والمقالات عنده انه لم يؤلف كتاباً في النقد ، واكتفى بكتابة المراجعات والمقالات التي تثيرها المناسبات .

ولكن عيوب بلاكمور تقابلها حسنات ترجح بها ــــ وتلك هي الناحية

الثانية ... فما يرجع بالتعاظم المتعالي اصراره على المسؤولية الاجتماعية لدى الفنان والمهمة الاجتماعية التي يؤديها كل من الفن والنقد. ويقابل وغلاء » نقده ذلك التواضع العاري الذي عبر عنه اجلى تعبير في قوله: «اعتقد ان قلة جمهوري انما ترجع الى نقائصي في الاسلوب والاحساس والافق، ولست أجد من حقي ان اشكو او اتذمر من هـنذا الوضع ». وهو يقول في موضع آخر:

علينا ان نغامر بحدر في استعال اي مبدأ قدد يبدو مناسباً او مسعفاً في نجاوز الفجوات، ولست انص على الحذر الا في الاستعال فانه يجب ان يكون مؤقتاً تأملياً درامياً وان ثمرة التواضع لا تأتي الا بعد سلسلة طويلة من اعتياده والدعوة الى التواضع معناها عدم النفور من الاقرار بالجهل .

ولا يوازي هذا التردد وعدم الحسم الا ثقته الحاسمة في القيمة المطلقة للفن والخيال الانساني ، ولذلك تسمعه يقول في نفس المقال الذي اقتبسنا منه العبارة السابقة :

إن الفنون تخدم غايات تقع وراء تلك الفنون ، وهي غايات الاشياء التي تحكيها او تعبر عنها حين تحكيها او تعبر عنها بمعزل عن التيار الكبير الذي يمنح تلك الفنون نظامها ومعناها وقيمتها . فاذا انكر منكر تلك الغايات فكأنما انكر ال المنشار مجعول لقطع الخشب ، وانه يجب ان يظل معلقاً لئلا ينقص النشر من قدره .

شغلا نفسيها بالتفريعات الناجمة عن نظرياتها حتى عجزا عن ان يوليسا النصوص الشعرية قسطاً صالحاً من وقتها . اما شغف بلاكمور بالمرهف فانه يوازيه ميل متزايد عنده الى قبول ما هو غير مرهف كاستساغته التلذي عند دستويفسكي والخشونة لدى ييتس وهدذان يعدلان اللوق المرهف لدى كل من جيمس وآدمز . بل من صور الابتعاد عن المرهف تحول السخرية عند بلاكمور الى نوع من الفكاهة في احدث ما انتجه . قابل بين هذه الدعابة الاكاديمية المجتلبة :

وها هنا لا يصرخ السيد منسون قائلا مهابهاراتا ولَّا حتى مهابراكادبرا؛ انه يكبح نفسه عن ذلك ويلتزم بصرخات أقل رنيناً لانه يتحدث عن النقاد فيقول بابت! آرنولد آرنولد ا... (١٩٣٠)

وبين قوله وهو هزل مميق :

و إلا ان السيد كيدر يسير في وجهة مخالفة ، فهو يسقط الفلسفة من حسابه إهمالا ليس إلا ، لانه لم يمارسها . وانك لتشعر وانت تقرؤه ان لو ذكره بهسا احد في دور مبكر ، يوم كان يستجمع معارفه وثقافته ، لملأ بها اوراقه وصحفه » .

او قوله في نقد الصور المرفقة بطبعة ﴿ الملاحِ القديم ﴾ :

« انك لا ترى الا رؤوسها كأنها مثل غطاء الرادياتور الممثل بالنحت في عام ١٩٣٤ او صور المنفيين العائدين . اما طائر البطروس فهو مستعجل ليتحول الى بطة جالسة وقد افلح في ذلك . »

هذا وان نظم الشعر قد جعل بلاكور يحاول ان يعيد كتابة القصيدة بدلا من ان ينقدها ، ولكنه افاده ايضاً اذ منحه ذوقاً لا يكاد يخطىء (باستثناء هنات قليلة) ولذلك تجده حينا راجع تسعة شعراء سنة ١٩٣٧

استخرج من بينهم بذوقه الشاقب كلا من أيكن وستيفنز ونفى هسان وماسترز وساندبرغ وبروكوش وغيرهم، ثم عمد الى الاثنين اللذين فضلهما واستخرج من شعرهما افضله واجوده . كذلك فان الشعر منحه القدرة أو قل الشجاعة على ان يميز في الادباء العظام امتسال بيتس ودستويفسكي وما يملأون به الفراغ ، ، اي يتركون القلم يكتب رجاء ان ينبثى شيء حسن . اما اتهامه بأنه لم يكتب كتباً فالرد عليه ان يقال : ان كتابيه اللذين اصدرهما منظان يلتفان حول وحدة ملموسة في الفكرة والتطبيق وهما متكاملان كأى كتاب تعده عظيماً في النقد .

مم نستطيع ان نقول في الجملة ان « الهواية » لم تتلبس به ، وانسه ابتعد عنها قدر ما يبتعد عنها اخلص المتخصصين ولقد قال في مقاله عن « عمل الناقد » :

ان طريقتي ان صبح ان ادعوها كذلك لا تلم بكل شيء بل تترك القارىء وفي يده القصيدة وامامه عمل يؤديه بنفسه، وكل ما صنعته اني حاولت ان اقدم اليه القصيدة من حيث صلتها بهذه الطريقة التي رسمتها والتي اقتصدت فيها ومنحتها شيئاً من التعويض . وانني لأتوقع ان ترد طريقتي هذه لمن يستعملها ما اقتصده وتعوض عليه ما فقده .

وهذا مقياس لطريقته النقدية جيد متواضع يجعلنا نقول في الحكم عليه، على اساس من هذا المقياس: انه ألم بكل ما يمكن ان يلم به ، وحقق كل ما يمكن ان يحققه ناقد يجمع العسلم الواسع والكد المضي والالمعية التخيلية والشرف المتواضع ، واننا في قولنا هذا كله لا ندّعي اننا نكافئه تعويضاً ، او انه كان يجب علينا ان نقتصد في الثناء .

## الفقة لالناييع وليم إمبستون وليم إستون وللنقد النوعي

ان ابسط طريقة يعرف بها التدرج الذي جرى فيه نقد المبسون هي ان يقال فيه: انه انتقل من عناية اولية بما يسميه جون كرو وانسوم و نسيج الى عناية اولية بما يسميه وانسوم نفسه ويناء الوضع القضية بهذا الشكل قد لا يوافق وانسوم الذي كان اتهامه الرئيسي لامبسون عندما عالج آثاره في كتابه والنقد الجديد الا هو ان المبسون مغرق في عنايته بالنسيج الخير ان وانسوم لم يتحدث الا عن كتاب واحد لامبسون هو وسبعة عاذج من الغموض الله في كتابه الثاني وبعض صور من الادب الرعوي ، وبهذا الكتاب الجديد انتقل المبسون الى حومدة والبناء وتغلغل في مشتملات مصطلح ورعوي . ومع ان هذا الكتاب اقل رواء واسهاباً في نواحي الغموض وتفوعات المعاني من كتابه الاول ، فأني أود أن أفرده ، على الاقل للغاية التي يعقد لاجلها كتابه الأول ، واعتره اكر اسهام قدمه في النقد الحديث .

ان ظهور كتاب وسبعه نماذج من الغموض ، عام ١٩٣٠ لشاب في

عقده الثالث لم يسمع به احد ، كان حدثاً نقدياً كبيراً ، برغم قلة النسخ التي طبعت منه . فقد تجرأ الكتاب على معالجة ما كان دائماً يعد نقيصة في الشعر ، أي عدم الدقــة في المعنى ، وعدّه فضيلة الشعر الكبرى ، واعلن ان الغموض قد يقع في سبعة اصناف ، ومضى يصنفها ( مع ان عنوانه يشمل صنفاً ثامنساً ساخراً ، وطريقة تصنيفه توحى بانواع اخرى لا حصر لها ) . وانكى من ذلك كله انــه درس الشعر بطريقة لم ينتهجها شخص من قبـــل . حقاً ان امبسون حينها افترض ان الغموض هو لبــّ الشعر لم يكن يقرر مبدأ جديداً . فمنذ القرن الثالث او الرابع قبل الميلاد كتب ديمتريوس الذي لا نعرف عنه شيئاً يقول في كتابه « في الاسلوب » On Style : « مثله ا تجمع الوحوش اطرافها حين تريد ان تنقض ، فعلى اللغـة كذلك ان تستجمع نفسها ، كما لو كانت حضباً منطوياً ، لتذخر في ذاتها قوة » . وليست هناك مسافة بعيدة بين « اللغة المستجمعة » في رأي ديمتريوس وبين قول امبسون « اي ارتبــاط بين العلة والنتيجة ، مهما يكن ضئيلاً ، يضفي ظلاً على التعبير المباشر ، ، ويعود ما بين القولين من فرق الى تصميم امبسون على ان يستكشف انواع هذا «الاستجاع» الملتف وضروبه ، فهو يقول :

إذن فقد يكون للكلمة الواحدة عديد من المعاني المتهايزة ، وعديد من المعاني المرتبط احدها بالآخر ، وعديد من المعاني التي يحتاج واحدها إلى الآخر ليكمله ، أو عديد من المعاني تتحد معاً حتى إن الكلمة تعني علاقة واحدة او سياقاً واحداً ؛ وهذا مساق يستمر مطرداً . « فالغموض » معناه أنك لا تحسم حسماً فيا تعنيه ، او تقصد إلى ان تعني اشياء عديدة ، وفيه احتمال انك تعني واحداً او آخر من شيئين ، او تعني كليها معا وان الحقيقة الواحدة ذات معاني عدة .

فالغموض عند المبسون نوع من و السخرية المسرحية و يحيط في احد طرفيه بكل ما في المأساة من كال ، ويدل في الطرف الثاني على نقص الصنعة الروائية الرديئة . وهو يقر بأن و هذه الاساليب قد تستعمل لاتهام الشاعر بانه يحمل آراء مختلطة ، لا لمدح التركيب في نظام فكره و ثم يعلن عن المعيسار الذي يصلح للتمبيز بين انسواع الغموض الجيسدة والرديئة فيقول :

يكون الغموض محترماً ما دام يسند تعقيد الفكر او لطافته او اكتنازه ، او ما دام ندحة يستغلها الاديب ليقول بسرعة ما قد فهمه القارىء . ثم هو لا يستحق الاحترام ان كان وليد ضعف او ضحالة في الفكر ويبهم الامر دون داع ... او عندما لا تتوقف قيمة العبارة على ذلك الغموض بل يكون مجرد وسيلة لتوجيه المادة وتصريفها وذلك ان كان القارىء لا يفهم الافكار التي اختلطت ، وانطبع لديه شيء من عدم الاتساق .

وعلى دغم ذلك يرى المبسون ان الغموض يحتشد على وجه التدقيق في مراكز اعظم التأثير الشعري ، ويولد صفة يسميها هو « التوتر » وقسد نسميها الهزة الشعرية نفسها ، يقول :

اكثر انواع الغموض التي وقفت عندها هنا تبدو لي جميلة . واعتقد اني بالكشف عن طبيعة الغموض قد كشفت بالامثلة المضروبة عن طبيعة القوى التي هي كفاء بان تربط جوانبه وتضم عناصره ، وأحب ان اقول هنا من ثم سان مثل هذه القوى المتصورة تصوراً مبهماً ضرورية لقيام الكيان الكلي للقصيدة ، وانها لا يمكن ان تفسر عند الحديث عن الغموض عن الغموض عند الحديث عن الغموض

قد يوضح شيئاً كثيراً عنها ، وأقول بخاصة انه إن كان هناك تضاد فانه يستتبع توتراً وكلما زاد التضاد كبر التوتر ، فان لم يكن ثمة تضاد فلا بد من طريقة اخرى تنقــل التوتر وتكفل وجوده .

فليس الغموض ، اذن – مرضياً بذاته ، ولا هو تفنناً يطلب لذاته ، بل لا بد له من أن ينشأ في كل حال من وقائع الاحوال الخاصة ، وان يجد ما يبرر وجوده من تلك الوقائع ايضاً . فهو على هذا شيء قد يبرر وجوده أهم المواقف وأكثرها امتاعاً .

أما والناذج السبعة ، نفسها فانها على بمفاونها .. تحكية محض . يقول امبون : وإن هذه الناذج السبعة التي اقترحها ، لا تعد في نظري هيكلا مناسباً فحسب ، بل اني اهدف بها الى أن أصور مراحل من الفوضى الراقية المنطقية ، غير انها لم تتجه فحسب من البساطة الى التركيب بل من خصب شعري قليل الى خصب وافر .. وهذا شيء لم يعلق عليه امبسون ابداً .. وتلك الناذج لا معنى لها حين تقف بمعزل عن القرينة ، ولا يدرجها امبسون في ثبت واحد ولكني في سبيل ان أعطي فكرة عن السياق ، سأحاول ان انتزعها من قرائنها ، وأورد تعريفات امبسون وحدها (هنالك سرد لها مختلف بعضالشيء عما هو هنا ، موجود في كتاب والنقد الجديد ، : ١١٩ ، ١٢٠ لكرو رانسوم ) ، وهذه هي الناذج السبعة :

ا حين تكون الكلمة او التركيب او المبنى النحوي مؤثراً من عدة أوجه دفعة واحدة مع انه لا يعطي الاحقيقة واحدة .
 ٢ - حين يُجمع معنيان او اكثر إلى العنى الواحد الذي عناه المؤلف .

٣ ــ حين يستطاع تقديم فكرتين في كلمة واحدة وفي وقت

معاً ولا يربط بين الفكرتين الا كونهها متناسبتين في النص . ٤ ــ حين لا يتفق معنيان او اكثر لعبارة واحدة ولكنهها يجتمعان ليكونا حالة عقلية اكثر تعقيداً عند المؤلف .

ه \_ حين يستكشف المؤلف فكرته اثناء الكتابــة أو لا يستطبع ان يحيط بها في فكره دفعة واحدة ، حتى انــه قد يكون هناك \_ مثلا \_ تشبيه لا ينطبق على شيء ما تمــام الانطباق ، ولكنه يقع في موقف وسط بين شبين عندا ينتقل المؤلف من أحد الشيئين الى الآخر .

٦ --- حين لا تفيد العبارة شيئاً إما للتكرار او للتضاد أو أو لعدم تناسب العبارا، ، فيضطر القارئء ان يخترع عبارات من عنده وهي قابلة ايضاً للتضارب فيا بينها .

٧ ـ حين يكون معنيا الكلمة ، اي قيمتا الغموض ، هما المعنيين المتضادين اللذين تحددهما القرينة فتكون النتيجة الكلية هي ان يكشف عن انقسام اساسي في عقل الكاتب .

وامبسون مدين لرتشاردز استاذه في كمبردج بفرضين اساسيين يقومان من وراء كتابه وسبعة نماذج من الغموض » . واولها ان الشعر في أساسه للم يكن فيه كليا معان تنقل ، والثاني ان معانيه معرضة للتحليل ، شأنها في ذلك شأن اي مظهر آخر من مظاهر التجربة الانسانية أو كما يقول امبسون : « ان الاسباب التي تجعل بيت الشعر يعطي متعة فيا اعتقد ، هي نفس الاسباب القائمة في أي شيء آخر ، وان المرء ليستطيع تقليب تلك الاسباب وإعمال فكره فيها » (وهاذا بالطبع في جوهره تعبير عن مبدأ ديوي في ه الاستمرار » ) . واذا كان رتشاردز يقف وراء الفرضين الكبيرين في ذلك الكتاب ، فان التطبيق كله فيه يتجه يقف وراء الفرضين الكبيرين في ذلك الكتاب ، فان التطبيق كله فيه يتجه الى شيكسبير ، ذلك لان هذا الاديب أعلى من تمرس بالغموض ، لا لأن

أفكاره مضطربة ونصوص رواياته عنلطة \_ كما يعتقد بعض الدارسين \_ بل لان فكره وفنه يتميزان بالقوة والتركيب ، فيقرأ امبسون سطراً لشيكسبير قراءة حرفية تماماً بعرضه على كل مستند ممكن قائم وراء كل سطر آخر خطة ، ملاحظاً و كمية العمل الذي قد يؤديه قارىء شيكسبير من أجله ، وكيف ان سائر آثاره قسد تعين القارىء على ان يستخرج أفانين من أي جزء فيها ، وهو ايضاً في الوقت نفسه يقرأ السطر مستعيناً بمجموعة ضخمة من الأشارات الادبية والاخبار التاريخية والبيوغرافية المختزنة في عقله . وهذا مثل نموذجي يكثر اقتباسه يفسر نوع المجاز في بيت من سونانة جاء فيه : ومرابع الترتيل العاربة المهدمة ، حيث كانت تغني العصافير العذبة حتى وقت متأخر ، فيقول امبسون في تعليقه :

ان المقارنة رصينة صحيحة ، لأن امكنة الترتيل المهلمة في اللهر هي الامكنة المخصصة للغناء ، لانها تحوي مقاصله يجلس فيها المرتلون صفوفاً ولأنها مصنوعة من خشب ، وهي محفورة في عقد متداخلة وما أشبه ، وقسد كانت تحاط بمبني ساتر ممتكل في شكل غابة ، ويلون بزجاج ملون ، ورسوم كالازاهير والاوراق ، ثم هي الآن قد هجرها الجيسع ، الا الجدران الداكنة الملونسة بلون الجو الشتائي ، ثم لأن السحر المغاتر النرجسي الذي يوحي به الغلمان المرتلون يتناسب وشعور شيكسبر نحو الموضوعات التي تتناولها اغانيه ، زد على ذلك اسبابساً اجتماعية وتاريخية ( وأواه لقد نسي الحصان ، لعبتنا المغضلة ، وقطع البيورتانيون الاعمدة المكللة بالزهور التي تنصب المغضلة ، وقطع البيورتانيون الاعمدة المكللة بالزهور التي تنصب في أول أيار ) .؟ من الصعب ان نتنبعها اليوم ، ونتحقق من مقاديرها . فهذه الاسباب ، وأسباب اخرى تربط ونتحقق من مقاديرها . فهذه الاسباب ، وأسباب اخرى تربط هذا التشبيه بموضعه من السوناتة ، لا بد لها من ان تنضافر

لتمنح البيت جماله . وهناك نوع من الغموض فيه ، لأنا لا نعرف أي هذه الاسباب يجب ان يعلق بالذهن قبل غيره .

لقد وقفنا من قبل عند العلاقة بين طريقة إمبسون والدراسةالشيكسبيرية التقليدية ( في الفصل الخاص بكارولاين سبيرجن ) ولكن تجليتها في هذا المقام تنسق وهذا الفصل: ففي شرحه للنوع الثاني من الغموض اي وجود معنيين يقصدهما المؤلف ( اي ما يسمى التورية المقصودة ) يعترف فجأة انه استمد اكثر عراءاته المعقدة ــ الامبسونية على وجـ الخصوص ــ لنصوص شيكسبير ، في ذلك الفصل ، من نسخة آردن . فهي القراءات التقليدية التي قال بهـــا الدارسون ، وقد استخرجها بطريقة غريبة فحيث يقول الدارس و إما هذا ... أو - محاولا ان يضع قراءة اخرى لدارس آخر الى جنب قراءته ، يجيء امبسون فيقول (كلا هذين ... و ، اي يجد كلا المعنيين او كل المعاني المتجادل حولها مشمولة بحــــق في النص . اما الكلمات الشيكسبيرية الغريبة التي قال الدارسون انها تحريفات مطبعية لا بـــ لها من تصويب ، فإن لامبسون حولها ثلاثة فروض ، الاول: ان شبكسبير صحح مخطوطاته وراجعها (على رغم انف كل من همنج وكوندل) فانبهمت قراءتها على الطابع ؛ والثاني : انه عمداً كتب كلمة لا معنى لها تقع بين كلمات عديدة لها معانيها ، مثلها يفعل جويس في ويقظة فينيغان» ليبعث القارىء على التفكير في الكلمات جميعــــــ . والثالث : انه ابداً لم يمح ولم يرمتج على شيء كتبه ، فكان يضع الكلمة المقاربة بدلا من ان يتوقف فيتبدد فكره ، مؤملا ان يعثر على الكلمة الملائمة ذات يوم .

ويزعم امبسون ان دارسي شيكسبسير ، عسلى خسلاف هسده الفروض وعلى خلاف لاي و فكرة عن كيف كان يكون ذلك العقل الفذ اثناء العمل ، يرفضون كل ما ليس بواضح ، ويد عون انه خطأ مطبعي ومن ثم يحيلون كثرة المعنى عنده والغموض فيه ، الى معنى واحد بسيط

ويتضاءل بذلك شيكسير . او يعتمد الدارسون نسخة شيكسير الاصلية والمسودة الاولى و حيث كتب على الورق أو زور في ذهنه كلاماً ويصفونه بأنه بسيط واضح جداً ، او يتجه الدارس منهم الى و ان يستمد من ذلك المنبع قصيدة صغيرة يدبجها بنفسه ، اي ان امبسون يعتقد ان المشكلات المحيرة في شعر شيكسبير انما هي بوجه او بآخر يعتقد ان المشكلات المحيرة في شعر شيكسبير انما هي بوجه او بآخر وريات مقصودة وانواع من الغموض ، وان الدارسين قد الممكوا بوجه أو بآخر في الغائها والقضاء عليها(١) . (ان الاقتراح الوحيد الذي استطبع تقديمه لاي قارىء يرى هذه الافكار عبتلبة من بعيد او تافهة هو ان يقرأ جدل امبسون مع التحليل المسهب المشفوع بست من الصور المقنعة ) .

ولعل التحليل المتعلق بشيكسبير هو اكبر شيء ألقاً في الكتاب ولكن ربما كان أقيم ما فيه ، في النهاية ، ملحظ واحد ينبىء عن الطريقة والنوعية »

 <sup>(</sup>١) هنالك تمبير نموذجي عن الحيرة المتبرمة التي يواجه بها الدارس الغموض الشعري المتعمد ،
 موجود في تعليقات روبرت بردجز على العليمة التي حققها من شعر صديقه هو يكنز . يقول بردجز :
 ها هنا إدن مصدر آخر للابهام عند الشاعر وهو انه حين بهدف الى التركيز يغفل

الحاجسة الى العناية بكيفية وضع الكلبات الغامضة من حيث العلاقات النحوية . فاللغة الانجليزية تكتظ بكلبات لا يتغير شكلها إن كافت اسماً أو صفة أو فعلا، ومثل هذه الكلمة يجب الا توضع ابداً وضعاً يؤدي الى الشك في أي نوع هي من الكلام ، لأن مثل هذا النموض أو هذا الشك الموقت بحطم قوة الجملة . أما شاعرنا هذا قافه لا يغفل فحسب أمر هذه الصحة الفرورية بل يبدو انه برحب بها ويبحث عن التأثير الفني في الفوضى الناجمة عن ذلك، واحياناً برتب الالفاظ ترتيباً يجعل القارى، وهو يبحث عن القعل ، يجد ان لديمه اثنتين أو ثلاثاً من الكلبات الغامضة ذات المقطم الواحد وان عليه أن يختار إحداها نيقع في شك حول ابها هي الاصلح لتعطيه المعنى الذي يفضله ، ثم بعد ان يقع اختياره على إحداها يظل لديه كلبات ذات مقطع واحد لا يدري في أي مكان من الجملة يضعها . وشاعرنا أيضاً لا يحس بالايحاءات المتنافرة التي تسببها الكلبات العديدة ذات الاصوات المتشابهة فيثير اذواعاً اخرى من الغموض والابهام وذلك بضغطه على معاني هذه الكلبات التعسة .

التي انتهجها البدون اخيراً . فانه في تعليله سداسية ه مزدوجة لسدني ، يلحظ ان القوافي الست التي قد اعبدت كل واحدة منها ثلاث عشرة مرة في القصيدة هي و لب لباب الموقف الشعري » .. و وعند هذه الكلمات فحسب يتوقف كل من كلايوس وستريفون في صيحاتهما ، فان هسذه الكلمات نحبط عالمهما » . والذي يعنيه المبسون هو ان شكل و السداسية ، نفسه ، بدلا من ان يكون شكلا صعباً ثابتاً يفصل الشاعر الحوى على قدره كما هي الحال في نقد رانسوم ، هو لب المحتوى على تدقيق ، وان الشكل هو النزوع نحو الموت في صورة تعبير . و فهذا الشكل لا اتجاه له ولا زخم ، وانما هو يدق ابداً على نفس الابواب دونما جدوى بعويل ونغمة ذات وتيرة واحدة ، واقفه لا تتحرك ، مهما يكن التنويع في السم وسيقاه خصباً » . ولو تقدم المبسون خطوة واحدة لاقترح ان يطلق السم وسداسية » على اي قصيدة مكتوبة في اي شكل ، وتعالج المأساة برضى رواقي او بنواح غير محتوم . ( اي هو نواح على نقيض ما في المرناة لانه هنالك محتوم ) وهذا هو ، على التدقيق ، ما كان لكتابه اللوناة لانه هنالك محتوم ) وهذا هو ، على التدقيق ، ما كان لكتابه الثاني ان يجققه في الشعر والرعوي » .

وفي كتاب «سبعة نماذج من الغموض » عدد من امور اخرى قيمة . واوضحها انـــه ، صفحة اثر صفحـــة ، يحتوي بحق ادق تمرس بالشعر

السداسية : قصيدة من ست دورات او مقطوعات في كل واحدة ستة اسطر ، وهي غالباً غير
 مقفاة وانما تماد فيها الكلمات التي وردت في أواخر ابيات المقطوعة الأولى على النحو التالي :

١ - ١ ب ج د م ر

۲ سوا د، پ د ج

۲ ـ ج و د ا ب م

**<sup>3</sup> ــ ه ج ب و ا د** 

ه ــ د ما ج و *ب* 

۱۹ سب د و ه ج ۱

وبقراءته ، واشده امعاناً واسهاباً نبما خطته بد انسان ، اي يحتوي على نثل جذاب عجيب لا يكاد ينتهي للمشتملات والامكانات اللغوية ، وليس لدينا مجال كاف لاقتباسة طويلة طولا يكشف عن المزة الصحيحة للكتاب ولكن الفقرة التي تقدمت عن « مرابع الترتيل العارية المهدمة ، توحى بنسبة الاسهاب في التحليل لبيت كامل او مقطوعة او قصيدة . وهدده القراءات لا تعتمد ، فحسب ، تناول تهمة ، الغموض ، ونشرها راية ينضوي تحتها كل ما يحتاج قراءة دقيقة ، واتخاذها موضوعاً يستحق الثناء بل تعتمد ايضاً على قبول كل ما رفضه الآخرون في البيت كله . واذا كان هناك من سر خاص بامبسون فذلك هو تحويله السالب الى موجب كأنما يقول عنسد كل موقف : « طيب ، لا بأس . هكذا هي ... وهذا احسن » . فامبسون يضم الى صدره خبائة شيكسبير الخاصة اي التورية او المواربة اللفظية ، ويعتبرها مركزاً للمعنى لا تبدداً فيه ، ويعشق الخطأ المطبعي ، فهو في نظره ذكي دال ، لانــه يوحي بمان خبيئة مدفونة ، وهو يرضى ان يقبل تهمة الشذوذ الجنسي التي رمي بها شيكسبير ويقفز منها تواً الى انشاء علاقة بينها وبين ميله للتورية : ﴿ لَذَةُ مُؤْنَثُهُ في الانقياد الى سحر اللغة المنيم ، وهو يواجه ، بصراحة ، التصوير الحسي المروع في الشعر الدبني المتافيزيقي ... مثـــل الذي قاله كراشو عن طهارة القديسة تريزا في تلك الصورة الدفينــة عن الجماع او صورته التي قال فيها ان جرح المسيح تحلقة والا بد للأم العذراء ان ترضع ــ عندها ــ الان ، ، ودراسته لهذا التصوير مثل جميل على النوع السابع من الغموض.

ويتقبل امبسون، لاغراض سقراطية المنزع، جميع التهم التي يمكن ان توجه الى طريقته، فيقول في موضع من كتابه: « ان عادة البحث عن الغموض تقود بسرعة الى الهلاس، مثلها تمرن نفسك على ان تسمع دائماً

ساعة تدق ، ويقول في موضع آخر : و ان الاحجية الادبية متعبة ، وهذه المعاني لا تستحق ان تنقب عنها الا ان كانت مبثوثة ذائبة في تضاعيف القصيدة ؛ وقد يقول كثير من الناس انها لا يمكن ان تذوب ، وان السوناتة اللطيفة الرشيقة يجب ان لا تقتضينا هذا القدر من الشرح ، مهما بكن حظها من الاشارات والمشاعر التي قد يكون شيكسبير ـ ان صح هذا كله ـ أودعها فيها ، دون ان يستطيع توضيح ما في فهنه بدقة » .

(وجوابه على هذا النقد النظري الذكي العاقل هو ان يذ ل و وقد يعترض المرء ، . . . وقد يعتذر المرء . . . وقد يقال بقوة وجرأة . . . به ) . اما الاتهام الكبير الآخر وهو ان التحليل يشو"ه الجمال (انظر موقف بلاكمور في مواجهة مجاز يصور امرأة تذر نصفين ، فانه مواجهة للشيء نفسه ) فان امبسون يقره بغلظة وجفاء حين يقول :

ان النقاد ، وهم في هذه المسألة وكالكلاب العاوية » ، نوعان : فريق يفثأون ما في انفسهم بتشمم زهرة الجمال ، وفريق أكثر نهماً من الاولين وهم الذين يجر حونها بكثرة التقليب . ولا بد لي من ان اعترف بانني اطمنح الى ان أبجد في الفريق الثاني ، فان الجمال المصمت الذي لا يجد تفسيراً وتعليلا يثير اعصابي ويدفعني الى تجريحه وتخديشه بالتقليب ، وقد يصح القول بان جذور الجمال يجب ان لا تدنس ، ولكني أرى انه لمن العجرفية ان يظن الناقد المتذوق انه يستطيع ذلك ، بقليل من التجميش ، ان شاء ذلك » .

وقد باين إمبسون بصراحة طريق الناقد والمتذوق، وتميز ناقد وتحليلياً »، واحياناً يكتب كأنما يعتبر نفسه، على الحقيقة، النوع الذاني من الكلاب، اعمى عن التذوق، وعن اللامحدود في الشعر، ومن ذلك أنه يفتخر في احد المواضع بانه استطاع ان يحول شيئاً وسحرياً ، بالتحليل

الى شيء « محسوس » . وعلى رغم هذا كله فان البسون قد حدد فرضيات طريقته بأوضح مما فعل اي ناقد آخر \_ على وجه الاجمال \_ وهذه الفرضيات تهدف في النهاية الى التذوق ، غير انه تذوق بتم من خلال الفهم ، كتب يقول :

حين أنحل التحليل كل هذه الخصائص ابدو وكأنما سلكت نفسي في الدائرة « العلمية » من دوائر النقد الادبي وبالتفسيرات « السيكولوجية » لكل شيء ، وبالاعمدة التي تتحدث عن معامل الحساسية عند القراء . وبين النقاد الذين لا من النظام الحزبي آخذ بالتكون . وسيقال في النقاد الذين لا يعتنقون مبدأ الصدق وحده ولا مبدأ الجمال وحده انهم متفلبون متنقلون ، اما الخير ، ذلك العضو الثالث في تلك « الثلاثية » المتماسكة ، فانه لم يعد يقرن الا بالصدق ، حتى انه ليتوقع من الجماليين ان يظهروا قلة اكتراث بالمبادىء التي يؤسسون عليها في الحقيقة (او هذا ما يجب ان يفترضه المرء) حياتهم .

وفي الوقت نفسه نجده صريحاً واضحاً حول المدى التجريبي وحول المحدودية النهائية ، التي تشتمل عليها طريقته ، يقول :

حين يرغب الناقد في تطبيق التحليل الكلامي على الشعر فان موقفه يشبه موقف العالم الذي يرغب في ان يطبق مبدأ الحتمية على الكون ، فقد لا يكون مبدؤه منطبقاً في كلل ناحية ، ثم هب انه انطبق تماماً فانه لا يفسر كلل شيء ، ولكنه لا بد له من افتراض صحة انطباقه ، حيث يعمل ، ما دام يريد ان يؤدي عملا ، وان يفسر به ما يحاول ان يفسره . ولا يدرك الى اي مدى يبدو المبدأ صواباً لمنطبقاً تماملاً والى مدى يساعد في التفسير ، إلا قارىء كتاب «سبعة نماذج من الغموض » . اما الكتاب الثاني « بعض صور من الأدب الرعوي » ( وقد نشر في

هذا البلد سنة ١٩٣٨ بعنوان ، الشعر الانجليزي الرعوي ، ) فقــــــ ظهر بانجلترة عام ١٩٣٥ ، ولما كنا سنتحدث عنه بشيء من الاسهاب فيما يلي ، فانا لا نحتاج هنا إلا ان نلحظ انه استمرار لجيع مظاهر ، الهاذج السبعة » وانه مضى طلقاً بعده في القراءة الدقيقة لنواحي الغموض وزاد عدداً من التحسينات والتوثيقات . وقد تركز هذا الكتاب الثاني على ، النوع ، اي على نوع من الشعر سمـاه امبسون «الرعوي» ، واستخلصه من مظاهره الاسلوبية ، وجعله شكلا وحوَّله الى منحى شعري موجود في انواع من الأدب شديدة التباين فها بينها وحسبك لهذا موقفاً ساخراً معقداً وبذلك حطّم المبسون الضدين النقديين الباليين ، وهما «الشكل» و «المضمون» حتى في شكلهما المصطنع التقليدي من اجل غايات تحليلية ، وانتحى في مكانبها نحوأ نقدياً ينكر ان الاثنين كيانان منفصلان ، وعالج مسا اعتاد الناس تسميته « شكلا » على انه محتوي ، والعكس بالعكس. وقد كان منهاجه جشطالتياً ، دون ان يقرر ذلك ، في نظرته الى كلّ القصيدة ، اما المصطلح « رعوي » فقد استعمله مبدأ عضوياً دينامياً ، ومد في مفهوم ﴿ الغموض ﴾ ووسعه حتى اصبح آلية نقدية يعالج بها الاثر الفني كله ، لا مواطن الالتواء فيه .

ومنذ ان كتب امبسون « بعض صور من الادب الرعوي » انشغل بما لا احد" ه ، فلم يظهر له او عنه شيء من عهدئذ ، على الاقل في اميركة (٢٠) .

<sup>(</sup>٢) حوالي عام ١٩٣٦ نشر امبسون وجورج غاريت كراسة تباع بشلن عنوانها « جولة حول شيكسبر » Shakespeare Survey ولم استطع ان ارى نسخة منها الا بعد ان طبع هذا الفصل على الالة الكاتبة ، وكل ما استطيع اثباته هنا هو ان الكراسة تحوي مقالين لاممين لامبسون وهما « خير سياسة » دراسة لعطيل من خلال نواحي الغموض المبثوثة هنسا وهناك في كلمة « شريف » وهو واثناني « كلب تيمون الاثبني » وهو واثناني « كلب تيمون الاثبني » وهو نقد العسور المتصلة بالكلب في رواية « تيمون الاثبني » وهو نقد التبسيطات المغرقة التي اعتمدتها الانسة سبيرجن ، ومعها فذلكة متحذلقة ــ وربما تعسة حد نفاريت، عنوانها « بروسبرو ذلك المقامر النصاب » تبين ان بروسبرو هو وغد رواية «العاصفة» .

وفي سنة ١٩٣٧ كتب مراجعات في مجلة وكريتربون و ، من بينهسا مراجعة عن رتشاردز وانهمك في جدل ادبي مرير على صفحات مجلة و شعر و ( شيكاغو ) مع جيوفري جرجسون محرر مجلة و الشعر الجديد و سعر و ( شيكاغو ) مع جيوفري جرجسون النشاط الادبيالانجليزي حينئل فكتب إمبسون و رسالة لندنية و يجيبه ، وينقد موت ادراك الادب عند جرجسون ، فرد علبه هذا بسيل من السب والقدح وانهى امبسون الجدل بتحقير عام صبة على جرجسون ، ولم يكن في ذلك الجدل ملا الجدل بتحقير عام صبة على جرجسون ، ولم يكن في ذلك الجدل ما يسهم بشيء في النقد . ثم سافر امبسون بعد ذلك في وقت ما من عام يسهم بشيء في النقد . ثم سافر امبسون بعد ذلك في وقت ما من عام يسهم بشيء في النقد . ثم سافر امبسون بعد ذلك في وقت ما من عام يسهم بشيء في النقد . ثم سافر امبسون بعد ذلك و وقت ما من عام يسهم بشيء في النقد . ثم سافر امبسون بعد ذلك في وقت ما من عام يسهم بشيء في النقد . ثم سافر امبسون بعد ذلك في اليابان سنة ١٩٣٣ ) وبقي في الشرق سنتين فلما نشبت الحرب عام ١٩٣٩ رجع الى انجلترة وتلبث في الولايات المتحدة .

وكان امبسون طوال كل هذا الوقت يجرب ان يبرز في شعره الامتداد الساخر للانواع الشكلية ، شبيها لما صنعه في النوع «الرعوي» واول علد شعري له كان يحتوي استعالين و جادين » لشكل القصيدة الريفية و Villanelle يتفاوتان في نجاحها وفي مجلة كريتريون ، عدد ايار (مايو) ۱۹۳۷ نشر قصيدة ريفية ناجحة تماماً عنونها فيا بعد باسم و تواريخ مفقودة » وفيها اختلط الشكل الوتيري الجافي – كما هي الحال في و سداسية » سدفي – بالفكرة الفلسفية التي يراد التعبير عنها وفي اسيركة استمر امبسون على منحاه نفسه في النقد . فحاول في مراجعة كتبها عن كتاب الشعر الحديث والاتباعية ، لكلينث بروكس ونشرها في مجلة و شعر » عدد كانون الاول ( ديسمبر ) ۱۹۳۹ ان يحول اشد المصطلحات ابتذالا مثل : شعر الدعاوة – الشعر العاطفي – الشعر السامي ، الى انواع

هذا النوع من القصائد الريفية يحوي تسعة عشر بيتاً في قافيتين وينقسم في خس مقطوعـــات
 كل مقطوعة من ثلاثة ابيات ثم قفل من اربعة .

متايزة ركينــة مقترحاً مظاهر للبناء ، محــدداً نوع الوظيفة التي تلحق بكل نوع .

وفي كانون الثاني (يناير) ١٩٤٠ القي امبسون محاضرة في بيل عن « فوائد الانجلىزية الاساسية للنقد » •• فطور بذلك مظهراً جديداً لطريقة ـ رتشاردز في النقد ، ثم وسع فكرته هذه في حديث اذاعه ، وجعـــل عنوانه « الانجلمزية الاساسية ووردزورث » وطبعه في مجلة « كينيون » ، عدد الخريف عام ١٩٤٠، وفي هذا المقال اقترح ان تتخذ ، الانجلىزيسة الاساسية ، التي كان يعمل فيها مع اوغدن ورتشاردز ( قام بوضع ترجمات اساسية لسلسلة اوغدن ) وسيلة لنقـد الشعر ، وقد سلم بان الشعر لا يمكن ان يكتب بالانجلىزية الاساسية لأن واحداً من متطلبات الشعر ان تكون الافعسال مركبة ، واقترح عوضاً عن ذلك ان يقرأ الشعر بعون من الانجلىزية الاساسية . ﴿ قدام رتشاردز من قبل اقتراحاً مماثلا لقراءة الاساسية وبذلك يحطمها وهو ينثرها ، وفي سياق هذه المحاولة لترجمـــة الكلمات المعقدة في معنى واحسد واضح ، يزيح القارىء والغطساء، ، ويرى لم جاء « الوجه الاساسي خطأ ، ويستكشف المجموعة المركبــة من الافكار الكامنة وراء ما يبدو انه مشاعر بسيطة . ويوضح امبسون هذه الخطة بمثل من وردزورث مثلما كتبه هذا الشاعر اولا ثم كيف اعاد كتابته وذلك بنثره الى لغة اساسية وتحليله . اما التحليل فانه غايسة في الخول وعدم التمييز ، ومثله يُستَّقَلُّ من امبسون ، فالنقـاط فيه ساذجة ويبدو انه يقترح ان تستعمل اللغة الاساسية كاسلوب ميكانيكي لتؤدي ما يعمله عقل الناقد اوتوماتيكياً بالقراءة ، دون اساليب ميكانيكيــة . ولا ينجح

سيأتي الحديث عن الانجليزية الاساسية في الفصل التالي الخاص برتشار دز .

امبسون في الكشف عن اية حاجة اخرى الى اللغة الاساسية في نقد الشعر اكثر من حاجة هذا النقد الى الآرامية والقطلانية ، لأن ترجمة قصيدة ما في احدى هاتين اللغتين ، او في اية لغة اخرى ، قد يؤدي المهمة نفسها بقدر مشابه من الانقان .

وفي سنوات الحرب كان امبسون يعمل في القسم الصيني من محطــة الاذاعة البريطانية ، واحتفى تماماً من عالم الطباعة ، على الاقل في اسيركة . ثم ظهرت له مراجعات عـــدة خلال عامي ١٩٤٧ ، ١٩٤٧ في مجـــلة والشعب ، وقد صنعها قبل ان يعود ليدرس في الصين. واول مراجعة تناولت «كريستوفر مارلو» Christopher Marlowe لبول ه. كوتشر ، وليس فيها من شيء إلا مقاومة رأي كوتشر ، وهو رأي طريف ، في مارلو صدع فيه بالحقيقة القائلة: ان مارلو هو «الرجل الذي عسا على الفاشية ، (تعبير لرادك قاله في سيلين وكان امبسون مغرماً به دائماً ) ، وقال فيه ان ﴿ الحقيقة الاساسية المتعلقـة بآثار مارلو ﴾ هي ان تلحظ ان مناظر الرعب ، وهي الذرى في رواياته ، انما هي عقوبات مسرحيسة لإثْمَيَ مَارِلُو نَفْسُهُ ، يعني الكفر بالله والشذوذ الجنسي . وكانت مراجعته الثانية للطبعة الاميركية من قصة « المسخ » Metamorphosis لكافكا أكثر ضحالة وما زاد فيها على ان كال السباب للقدمــة وللتوضيحات وسماها ﴿ متعنته ﴾ وصرح بان القصة ﴿ لَكُمَّةُ عَلَى الفِّكِ ﴾ ﴿ الأميركي قسد يقول « في الفك » ) وعد ً فيها تذبذبات كافكا واخطاءه السخيفة . اما المراجعة الثالثة عن « كتابات مختارة » لديلان توماس فقد تحدث فيها عن شعر توماس بمصطلع غامض ، وبعد جهد كشف عن المعاني الكامنة في سطر واحد ، وأما الرابعة فانها فقرة واحدة لحظ فيها ان شعر روبرت غريفز قوي الأسر خفيف معاً . وتؤيد مراجعاته في مجلة والشعب ، ظناً يحيك في صدر كل من يقرأ كتبه ، وهو ان المراجعـــة

## 4

إن خبر عبارة نفتتح بها تحليسل كتاب و بعض صور من الادب الرعوي ، لهي تصريح إمبسون المدهش في الفصل الاول بأن كتابه هذا

 (٣) في تاريخ متأخر من عام ١٩٤٧ ظهرت الطبعة المنقحة التي طال انتظارها من كتاب « سبعة . تماذج من الغموض ، وأذا بها لسوء الحظ مخيبة للامال بعض الشيء . لقد أضيفت اليها حقًّا ، اشياء قيمة وخاصة مقدمة الطبعة الجديدة تفسر الغايات التي من اجلهــــا كتب الكتاب وتردعنه باسهاب ما تلقاء من نقد ، واسقطت منه « نتف قليلة من التحليل » اعتبرت تافهة او نابية ، مثل « النوادر التي تبدو لي الآن علمة » ؛ وذيلت الحوامش باشارات الى مصادر المقتبسات ، وربطت القرائن معاً ، وأضيفت ملخصات الفصول وفهرست الكتاب وصححت الاخطا. وزيدت تعليقات ﴿ في الهوامش تفسر الرأي او توسع من نطاقه . ويرجح بكل هذه التنبيرات جميعاً تلك التعديلات التي تشمل تعليقات هامشية ينحي فيها باللائة على نفسه متمسكاً بما فسد كان يجب ان يقوله في الكُتاب او موضحاً فكرة له ماثلة الى المحافظة مثل : « كان من غبائي ان . . . ، ، « وهسلما حق المثل تكشف عن سراب خادع » ، وما أشبه ذلك . ويعلق امبسون بقوله : « دهشت عندما تبين لي ان ما اوثر تغييره قليـــل » ، والحق ان التغييرات الحامة في موقفه لم تجر إلا في تضييق مفهوم « نحوض » فبعد أن كان هذا المصطلح يعني « مسا يضيف ظلالًا للتعبير النثري المباشر » أصبح يعني ه ما يفسح مجالا لاصداء متناوبة تثيرها القطعة الواحدة » ، ثم استقوى عند، الميل الى القول بان غوض النُّصوص الشيكـــبيرية قد يكون في الحق خطأ مطبعياً . وأشد ما يزعج في هذه الطبعة الثانية هو النفعة الجديدة التي تعكس روح المحافظة الوقور وهي اعتذارات مؤلف تجاوز عهد طيشه وخفته بحقبة مقدارها سبعة عشر عاماً ، ( يقتبس المبسون في المقدمة تعليقة لماكس بيربوم راجع فيهـــا واحداً من كتبه الاولى وكيف انه « حاول ان يتذكر كم يكون مبلغ غضبه حين كتبها لو أن شيخًا متفعراً هو الذي اجرى عليها التصحيحات وكم يكون مبلغ ثقته في ان ذلك المر. نفسه عملي. ي ، ولكن النادرة كانت من الحدة بحيث تبتعد عن ان تكون مضحكة ) ، وأن الطبعة المنقحة من كتاب تحسن فيها الاسلوب كثيراً واصبحت اكثر وضوحاً (وربما كان هذا من تمرس إمبسون بالانجليزية الاساسية ) والاطلاع فيها أوسع والحوار الجدلي فيها أقوى وقد تكون أرصن من وجه عام ولكن لا ريب في أن هناك شيئاً هاماً قد ضاع منها .

محسوب في علم الاجتماع . ويقول في تحديد هدفه : و لعل القضايا التي اثيرها هي المدهشة لا العادية ، واذا علقت بمثل من الامثلة تتبعته استطراداً دونما اهتمام بوحدة الكتاب ، حقاً انه ليس كتاباً خالصاً لعلم الاجتماع ، وهذه حقيقة لا تسمح لكثير من المشاعر الاجتماعية الهامة ان تجد طريقها الى الادب ، والتعبير الحام هنا هو ، المشاعر الاجتماعية ، لان الكتاب وقف على التبصر في النزعات من وجهة نظر تاريخية نسبية ، وكيف تجد التعبير عنها في انواع من ذلك البناء التركبيي الذي يسميه « رعوي » في جانبي شكله ومضمونه . وهو بحث عن و الاشكال الثابتة التي تكمن وراء المظاهر التاريخية المتغيرة » كما يقول كلينث بروكس . وهذا الشكل الثابت اي الرعوي هو فلسفة ونزعة اجتماعيـــة او شعور وغموض سأخر وموضوع للدعاوة وخطة اسلوبية كل هذه جميعاً في وقت معاً ؟ والحق انه لا بــد من ان يكون ممثلا لكل هذه الامور مجتمعة او يصبح شيئاً كلا شيء ؛ والكلمة التي تنفك تلتحم لكلمة رعوي فهي لفظة « بسيط » اذ يعرف المبسون الرعوي في احد المواطن: ﴿ بأنه ناس بسطاء بعبرون عن مشاعر قوية في لغــة محررة موشاة » وفي موطن آخر يقول انه « ثنــاء على ا البساطة » وفي ثالث يقول « هو احالة المركب الى بسيط » . ويعرف الجوهر المتضاد في الرعوي بقوله ١ ان بحكم على الشيء المرهف بالاساسي وان تستقاد القوة من الضعف ، ويلحظ الميـــل الاجتماعي في الوحدة ، وتتعلم خير الاخلاق من الحياة البسيطة » ويقول في موضع آخر : « اذا اخترت فرداً هاماً من طبقة ما فالنتيجة ملحمية بطولية . واذا 'خترت فرداً عادياً فالنتيجة رعوية ، .

وهذا النوع الرعوي الذي اهتدى اليه امبسون هو في الاساس مذهب البساطة اي هو شيء في الادب يشبه ماري انطوانيت ووصيفاتها وهن يتواثن على المروج الخضر لابسات ثياب الراعيات ، ولا بد انه اهتدى

الى هذه الفكرة من خلال عملية تجريدية ، اذ لحظ ان الجو الريفي والغنم والمروج الخضر في الشعر الذي يسمونه ـ نقليدياً ـ رعوياً ، مـا هي الا زخارف سطحية وان ما تشترك فيه الاشكال المتنوعة من هذا الشعر انما هو في اساسه نزعة اجتماعية فحسب . ولم يتبق عليه من موقفه هذا الا خطوة واحدة يلحظ منها ان الامثلة الادبية الاخرى البعيدة عن الامشلة الرعوية انما هي طرق للتعبير عن هذه النزعة نفسها ايضاً فيضيفها بذلك الى الاشكال الرعوية وبعض هذه الاشكال الاخرى تميز العصور الاخرى عما في ذلك عصرنا .

فالقصيدة الرعوية ليست اذن قصيدة عن الرعاة ولكنها قصيدة تحاكي الاناشيد الرعوية القديمة التي كانت تدور حول الرعاة . وليست الفصول السبعة في الكتاب (أي غرام هذا الذي يحمله امبسون لهذا العدد الباطني؟) والا سبع صور من الشعر الرعوي وأولها ، وهو اكثرها اثارة للقارىء الذي امتلأت نفسه بالافكار التقليدية ، يتحدث عن الادب البروليتاري ولدى امبسون فكرة غسير متناسبة نسجها من ذهنسه عن البروليتاري فاستعملها في هذا الفصل ليجعل منها صورة الراعي الممجد ليحدد السخرية الكامنة في طبيعة هذا النوع من الشعر الرعوي . اما الصور الست الاخرى من الشعر الرعوي فانها اقل بقليل استثارة لدهشة القارىء وتتحدث عن الحبكة الثانويسة في المسرحية ذات الحبكة المزدوجة وعن وسوناتة ، لشيكسبير تدور حول الارستقراطية وعن قصيدة لمارفل عنوانها و الحديقة ، وعن و الفردوس المفقود » و « اوبرا الشحاذ » و « اليس في ارض العجائب » ( الطفل في صورة راع ) . وبعد الفصل الاول ميري الكتاب ، وهو يتغلغل تاريخياً خلال الادب الانجليزي في انطلاقات متفاوتة ،

اي العدد سبعة ، وهو داخل في مقدسات الامم ، بشكل لافت للنظر .

التغييرات التي انطبعت على الفكرة الرعوية خلال القرون فشملت اولا ترديداً للقصة الملحمية في الدراما على مستوى غير عال ، وسمحت بدخوله المتناقضات الساخرة في السوناتة الشبكسبيرية ، واستعملها مارفل ليقرر التضاد ، وتحولت عند ملتن الى صورة لاهوتية ، طهارة الانسان والطبيعة ، ومسحها غاي بمسحة مدنية ، واستعملها لويس كارول اناء لتسريب المشاعر الجنسية الشاغلة .

وهذا كله طبعاً يشير الى تدرج اجتماعي ؛ ويتكيء امبسون بشدة على علم الاجتماع وخاصة النظريات الماركسية ليوضح الاصول الاجتماعية ووظيفة كل نظرية منها . واهم ممارسة في هذا التحليل هي الفصل الذي كتبه عن و الادب البروليتاري ، وهو فصل ينكر أب الوقت نفسه كثيراً بما يسمى أدباً بروليتارياً رآه امبسون، ويضع مبادىء صلبة لادب بروليتاري مستمدآ من النظريات الفعالة في الحضارة الرأسمالية واخرى قد تزدهر في الحضارة الاشتراكية . عم يصنف في الوقت نفسه المظاهر البارزة لعدد من الآثار الأدبية حسب النظرة الطبقيسة فيسمى الانيادة نفخة سياسية من اجسل اغسطس ( مقتبساً ذلك عن بوب ) ويرى ان مرثاة غراي ( ههنا فقرة مدهشة ) تحتوي على « ايديولوجية ، برجوازية ويستمر في تبيان القاعدة الطبقية للقصص الخرافيــة واغاني الحدود وآثار لويس فردنند سيلين . والحق ان امبسون يستعمل التحليل الطبقي خلال الكتاب كله ملاحظاً ان الفكاهة الساخرة وسيلة يُستدرج بها المرء لكي يتقبـــل ان يكون محكوماً وان الرواية تحتوي حبكة بطوليسة وحبكة رعوية ثانوية لكي تدل ، على علاقة صحيحة جميلة بين الاغنياء والفقراء ، ؛ وأن المعارضات الساخرة تقوم بدور التسريب الاجتماعي ، وتخلص الجماهير من الدوافع التي تدفعها الى المقاومة الشديدة . ( فهمي اذن وسيلة لتجريد النقد من قوته سواءما كان منه اجتماعياً أو فنياً وليست وسيلة للنقد ) وهلم جراً .

ولم بذكر ماركس الا مرة واحسدة في الكتاب وذلك عنسد ذكر الاشارات الى المسال في و اوبرا الشحاذ ، وان تلك الاشارات انما هي احتقار للمال كتلك انتي وردت في « تيمون » وقد حلل هذه الثانيسة بلذة فاثقة ، . ومع هذا فإن الكتساب ضمناً ماركسي في مجموعه وهو شيء لم يلحظه إلا كنث بيرك فيما يبسدو إذ تنبه الى ان « الانكاء على الماركسية قد منح كتابه افقاً جديداً » وقال في تقديره له « وقد يطول نظر المرء في كتابات أشد النقاد الماركسيين اعتداداً بانفسه قبل ان يجد مثل هذا التحليل الماركسي العميق للادب ، ( من الممتع ان نلحظ ان ان اليك وست وهو الناقد الماركسي الوحيد الذي يبدو انه وجَّه عنايـــة لمؤاف امبسون يقتبس باستحسان عرمل التغيير الاجتماعي التي يجدها كامنة وراء ومرابع الترتيل العارية المهدمة ، ويهمل كل ما عداها من العوامل ). كذاك فمان كتساب و بعض صور من الادب الرعوي » يتوغل في استغلال فرويد والتحليل النفسي اكثر من كتاب ﴿ سبعة نماذج من الغموض ﴾ ومركز الدائرة في هذا الاتجاه هو الفصل الذي كتبه عن « أليس في بلاد العجائب ، ولعله انجح تحليل فروي ي مختصر للأدب خط قلم كاتب حتى اليوم . ويشير المبسون الى ان النقاد فيما يبدو قد تجنبوا التحليل الجاد ا لاليس ، خوفاً من أن يقودهم ذلك حتماً الى التورط في شعاب التحليل النفسي وان النتائج بعد ذاك ستكون محرجة . الا ان دودجسون، نفسه كان فيما يظهر على وعي بمعاني الكتاب لانه قال لمثلة كانت تؤدي دور «ملكة القلوب، بأن دورها رمز « للشهوة الحيوانية الجامحة ، كما تراها عينا طفلة لا تبص فيهما الرغبــة الجنسية . ويقول امبسون : و إن الكتب تدور بصراحة حول النمو حتى انه ليس كشفأ ضخماً أن نترجمها بالمصطلح

ه هو مؤلف القصص عن « أليس » ، وائمه المستجار هو ، لويس كارول » .

الفرويدي ؛ ولعل هذه الترجمة هي الوسيلة المثلى لتفسير الكاتب الكلاسيكي حتى حين تكون صدمة للمؤلف ... وسأستعمل التحليل النفسي حيث يبلو مناسباً » . ثم يمضي في تحليله مظهراً ان الكتب تمثل تنوعاً من الانموذج الرعوي حين يكون خفيفاً موصولا بالطفولة عصبياً . أما ذلك الانموذج فهو « الطفل يصبح قاضياً » او الطفل المحسود لانه عادم الرغبة الجنسية ( إذ ان دودجسون عادل بين تطور الجنس والموت ) واليك نموذجسين صغيرين من تحليل امبسون المطول يدلان على طريقته :

اذا اراد المرء ان يجعل قصة الحلم الذي تشققت منه و بلاد العجائب ، يبدو فرويدياً فما عليه الا ان يقصه . سقطة ، خلال شق عميق ، في أسرار الارض \_ الام الكبرى \_ تنتج نفساً جديدة محصورة تعجب من هي وماذا سيكون موقفها في العالم، وكيف تستطيع ان تخرج من مأزقها . اما المكان الذي وجدت نفسها فيه ، فهو بهو طويل داني السقف ، وهو جزء من قصر وملكة القلوب، (هذه لمسة لبيقة)، لا تستطيع ان تبرحه الى الهواء الطلق والينابيع ، الا من خلال ثقب مخيف من شدة ضيقه . وتحدث لها. في ذلك المكان تغييرات غريبة من جراء الطريقة التي تغتذي بها ، ولكنها حين تكبر تعجز عن الخروج، فاذا صغرت لم يؤذن لها بذلك، لسبب واحد: وهو انها لا تملك مفتاحاً لانها بنت صغيرة . ان الموضوع الكابوسي عن آلام الولادة أي حين تنمو ، وتكبر عن مدى الغرفة ، وتكاد فيها تتحطم وتختنق ، لا يستعمل فحسب في هذا الموضوع من القصة ، بل يكرر بصورة اشد ايلاماً بعد ان يبدو لنا انها خرجت ، اذ يرسلها الارنب بفظاظة الى بيته ، ثم يقدُّم لها نوع من الطعام يجعلها تنمو ثانية . وحين

يرسمها دودجسون وقد تشنجت عضلاتها في الغرفة واحدى قد يها مرتفعة فوق المدخنة ، وهي تركل بها الشيء البغيض الذي يتحاول النزول ( تأخذ قلمه حين يكون احد المحلفين ) فانها تمثل وضع الجنين بأوضع عما يمثله الرسم الذي صنعه لحا تنيل • • ...

از الكال الرمزي في تجربة و أليس و هام فيا اعتقده لانها تمر بجسيم المراحل فهي أب في نزولها الشق ، جنين في قاعه ، ولا تستطيع ان تولد إلا حين تصبح اماً ونفرز غرسها هه وسواء أكان ذهنه على وعي بترجمة هذه المراحل في القصة ام لم يكن فان لديه المشاعر التي تناسبها وتتجاوب معها فان رغبته في أن يحشر كل الشؤون الجنسية في الطفلة وهي اقل المخلوقات الانسانية حظاً من الجنس و ويجعل الجنس منها في الموطن الامين ان رغبته تلك كانت جزءاً هاماً من سحر هذه المراحل في نفسه . فهو يتخيل نفسه هذه الطفلة (مع هذه الخصائص المريحة نفسه ) بعض الشيء ، ويتخيل نفسه اباها من وجه آخر (هذه الخصائص معاً تجعلها أباً ) وكذلك يتخيل نفسه من ناحيه ثالثة حبيبها - ليمكنها ان تكون أماً ـ ولكنها بالطبع ماهرة منعزلة الى درجة تمكنها من ان تعمل كل شيء لاجل نفسها .

والنظرات النفسية التحليلية موزعة في جميع الكتاب ، بالاضافة الى هذا الفصل ، فيتناول امبسون القراءة النفسية التي أجراها إرنست جونز على هاملت ويوضح انها تشير الى وجود حبكة مزدوجة ، ويستعير اصطلاح منا شيء يتصل بقصة أليس إذ أن الثيء الغريب الممقوت في بعض اجزاء القصة يبدد لها واحداً من الحلفين .

هو الرسام الذي صنع رسوماً موضحة لقصة « أليس » .

ه \* اي ما يسمونه في حال الولادة « ماء الرأس » .

جونز ﴿ تَجِزئة ﴾ ــ اي تجزئة الشخصية الواحدة في عدة شخصيات وكل واحدة تمثل مظهراً واحداً من الشخصية المجزآة \_ ويتخذه مبدأ ادبيــــا عاما منفصلا عن عقدة اوديب . ويحلل صورة الشكس والشذوذ الجنسي المرتبطين معاً عند شيكسبير ومارلو ، وايحاءات اللواط والزنا بالمحرمـــات التي يلون بها دريدن الحب الطبيعي في رواياته ، وهكذا . وقـــد كشف . امبسون في كتاب ۽ سبعة نماذج من الغموض ۽ عن معرفة واسعة بفرويد ولكنه لم يزد على ان يدور حول مصطلحات مثل « النقل » و « الخلط » ليصنف العمليات الادبية . وليس في وبعض صور من الادب الرعوي، الا اشارتان مباشرتان لفرويد احداهما في بحث نظريته عن عقل الجماعــة والاخرى تتصل بالعلاة، بين الموت والجنال في التورية التي تكمن فيكلمة و يموت » die حسما يستعملها كتاب عصر النزابث ولكن الكتاب اكثر من سابقه اطلاعاً على النظرات الفرويدية . وكلا الانجاه الفرويدي والاستطلاعات الماركسية في الكتاب لم يعترف بها النقاد المحافظون فمثلا لم يُذكَرَ والمبسون ابداً في كتساب هوفمان ، الفرويدية والفكر الادبي ، ا Freudianism and the Literary Mind وهو بمثابة فهرست شامـــل للأدب الذي استغل آراء فرويد .

وبالاضافة إلى ماركس وفرويد يفيد إمبسون من اثنين آخرين من عظهاء القرن التاسع عشر وجها العقل الحديث وهما دارون وهريزر ، فلديه تحليل فلدارونية التي تتضمنها و اليس ، إذ وجد ان الكتاب و يمسرح ، المبدأ القائل بان علم تطور الفرد يجمل علم تاريخ الجنس وانه ايضاً يعلق تعليقات منحرفة على المشتملات الخلقية والياسية الموجودة في مبدأ بقاء الأصلح . اما و الغصن الذهبي ، فانه ذو اثر واضح خلال الكتاب كالذي قلناه عن اثر فرويد ، فان امبسون يعتبر العامل في الأدب البروليتاري شخصية مذهبية اسطورية اي يعتبر بطل القرابين الها محتضراً ،

ويقارن بينه وبين الانموذج الاضحوي المشرقي عند فريزو ، وهو يلائم الاشتراكية اكثر ، اعني الانسان الذي يشارك الطبيعة في الطهر والبراءة . ويبدو ايضاً ان و بعض صور من الأدب الرعوي ، متأثر كثيراً بمدرسة كمبردج اي بجاعة المشتغلين بالانثروبولوجيا من دارسي الكلاسيكيات ( تأثير معقول في رجل كان يوماً منتسباً الى كمبردج ) مع ان الكتاب الوحيد الذي يتحدث عنه امبسون على التعيين من كتبهم هم و من الدين الى الفلسفة ، لكو تنورد . يضاف الى هذه القاعدة المنظمة لنقده – وهمي تشمل علم النفس والاجتماع والانثروبولوجيا واللغويات استمداده من رصيد هائل من معارف عويصة نسبياً وتمتد من ميدان الطبيعيات الذرية الى الفلسفة واللاهوت من اجل الحجاء والامثلة .

ولا يرتكز هذا الكتاب حول شيكسبير كما هو واضح في حال الكتاب السابق ، ولكن شيكسبير يظل خير بجال تنجح فيه طريقة إمبسون ؛ فهو يلحظ انواع الغموض ، ويقترح ان شيكسبير أبى ان يحسم بين المعاني المكنة عامداً ، ويستكشف الحبكة المزدوجة في رواية و ترويلوس وكريسيدا ، وفي القسم الاول من و هنري الرابع ، ، ويحلل بتطويل كثير سونانة لشيكسبير ، واخيراً يسلط الروايات والسوناتات بعضها على بعض ليفيد من اضوائها الموضحة بالتبادل . ولعل واسطة عقسد الكتاب بعض ليفيد من اضوائها الموضحة بالتبادل . ولعل واسطة عقسد الكتاب هي تحليله للسونانة رقم ٩٤ و اولئك الذين لديهم القدرة على الأذى ثم سطراً . ويعلن في الفقرة الاولى من هذا التحليل ، ساخراً ، ان السونانة تهيء و ١٩٠٩ حركة من حركسات الفكر مع امكانات اخرى ، وإنه فحسب يستطيع ان ينظر في عدد قليل من المعاني الممكنة التي تبدو هامة . فحسب يستطيع ان ينظر في عدد قليل من المعاني الممكنة التي تبدو هامة . ثم يتقدم لقراءة القصيدة قراءة جد مسهبة لم تنلها قبلها قصيدة غنائية ،

التباين ، كالمسيحية والمكيافلية نخمناً المركز الاجتماعي لـ و . ه . . مترجماً الامكانات في جميع الكامات الرئيسية ، محتنا اخيراً بحل نثري مدهش لما فيها من سخرية مركبة ، اذ يقول : "

انا اطري لك المحقرات انتي تعجب بها ، يا ذا المكايد الصغير ، فهذه هي الطريقة التي يحاول الآخرون ان يخدعوك بهسا متملقین ، غیر اذ الذی یخدعك حقساً هو سماحتك الصغيرة وأن كانت لا تبدو الا في ثوب الفسوق . ومن الحكمة ان تكون فاتراً اما اولا فلأن تنهيك يجاوز الحد" ، واما ثانياً فلأن غلظة كبدك جرَّعتني القذى . غير انني استطبع ان اعفو كلما تذكرت الحديث الذي جرى في خلوتنا . ولا بد لي من ان اطرني لك اخطاءك عينها ، وانانيتك على التعيين لأنك الآن فحسب تستطيع ان ترَّبها حتى تنمو وبذلك تعيش وطمئناً . غير ان هذه الضرورة اشد اخوانها خطراً ، فالناس طاحون بابصارهم الى سقطتك وانتكاسك شأمهم في ذلك مع كل عظيم . والحق انه لا يستطيع احد ان يعلو على مستوى الحياة المبتسللة: مثلسا علوت وتوقلت الذرى ، دون ان النصيحة حقيقة لدى نفسى ، لاني لا استطيع ان انبذها احتقاراً ، من اجلك ، وما انا واثق من شيء الا من انك علق نفيس يحقه الخطر .

وطبيعسي ان هذا شيء لا يرضي دارسي شيكسبر مثاما لا يرضيهم تقييمه لاعمالهم في كتاب وسبعة نماذج ، وليست علاقات امبسون بالدراسة

لا يعرف اسمه على التحقيق وهو الذي كتب شيكسبير أغانيه من أجله .

والدارسين من العلاقات الطيبة . فان الطبعة الجديدة ذات القراعات المتعددة من سوناتات شبكسبير ترى في تعليقاته انحرافات غريبة ، وذكر كلينث بروكس في دراسته لنقد امبسون بمجلة أكسنت ، صيف ١٩٤٤ ، وهو بمعرض التعليق على احدى اخطائه الساطعة ــ ذكر ان جيوفري تلوتسون قد لفت الانتباه الى عديد من زلاته الدراسية ورداءة اقتباسه . ولحظ ليفز كذلك انه يسيء الاقتباس والترميم . ويستطيع اي إحد ان يعثر على ثغرة عند المبسون ــ اما الثغرة التي اراها انا فهي جمله الصريحبأن المسرحية في عهد النزابث كانت تقرأ على المسرح باسرع مما نقرؤها اليوم لا بأبطأ \_ ولكن كل الثغرات تأفهة لا يؤبه بهــا . وقد يخطىء امبسون وهو مسرع غير ان عمله \_ بمعنى شامل \_ دراسة عـارية عن الخطأ \_ من ناحيتي النص والتاريخ \_ ومن طراز رفيع . ومن الغريب انه يمنح النصوص الدراسية احترامه الفائق ولكنه يرى فيها نوعاً من شعر رفيع غير صائب ولعل هذا أشد اساءة للدارسين من الرفض الصريح لما يعملونه . ومن ألمع الفصول وأحفلها بالذكاء في كتاب وبعض صور من الادب الرعوي ، فصل عنوانه ، ماتن وبنتلي ، يتناول فيسه ، الفردوس المفقود، من خلال النصحيحات النصية ، والقراءات الواردة في طبعات بنتلي وخصمه زخاري بيرس ، وهو يضرب بقراءاتهما مثــــلا على تركيز الاهمية ، دون ان يفهماها ، وهذا بعينه هو الطريقة التي يقدم بها هنري جيمس في قصصه معنى جيداً ، يسرده شخص غير فاهم لما يقول .

وهناك جانب كبير من الكتاب لم يزد على ان يكون استمراراً لتتبع تفريعات الغموض، مع ان امبسون يحاول ان يتجنب استعال هذه الكلة . ومن وقفاته النموذجية في هذا الكتاب عثوره على تعليقة في طبعة اكسفورد من ديوان مارفل ، تبرز « معنى مزدوجاً متعارضاً » ، ورد في دوبيت من قصيدة « الحديقة » ثم يعلق على ذلك بان هذا الغموض نفسه ( الذي

يسميه «المعنى المزدوج» او «وقفة الترجيح») يتخلل كل عبارة اخرى في القصيدة . واحياناً تتجاوز ضروب الغموض مدى القصيدة وناظمها ، واذا بها تصيب سواد قلب التعبير الاجتماعي بالكلمات ، كالتعليق الذي كتبه امبسون على المصطلح الفكتوري «رهيف» delicate إذ قال : وإن العبارتين العميقتين المشمولتين في هذه اللفظة بما احتشد فيها من معاني هسا : (أ) « لا تستطيع ان تجعل امرأة ما مرهفة الا اذا ادرضتها ، واغمض من ذلك » . (ب) انها تشتهى لانها كالجئة »

وكثيراً ما يحصل امبسون على دقائق المعاني ، كما يفعل بلاكمور ، نتيجة للجهد الكبير ، لا يخنقة من خفقات الالحام ، من ذلك انه يستخرج كلمة واخضر » من شعر مارفل ، ويدرس كيف استعملت ، ويعين قرينة الافكار المتداعية المترابطة ، قبل أن يمضي للكشف عن نواحي الغموض في الخضرة ، واحياناً اخرى يقدم لنا عنقوداً من المعاني ، دون ان يذكر مصادرها ، وقلما يعرف القارىء على وجه الدقة كم من المعاني الني اوردها امبسون كان مقبولا عهدئي نحو موضوعي ، وكم هي المعاني التي كانت من ابتكاره ، وفي خير الاحوال يختلط هذان الصنفان ، فتكشف بصيرة امبسون عن معنى قديم منسي " ، او تكون مقنعة الى حد أن تجعل المرء يعتقد ان الرأي الذاتي الذي عرضه هو حتماً المعنى الصالح موضوعياً لكل زمان . وتفسيره لعادة استحضار الحقى في الاعراس ، في موضوعياً لكل زمان . وتفسيره لعادة استحضار الحقى في الاعراس ، في عصر الزابث مثل نموذجي على هذا ، حين يقول :

ان الفصل الهزلي الذي يتخلل الحفلة التنكرية في الاعراس العظيمة وهو يعتبر في مستوى ادنى من المستوى الانساني، كان يقوم مقام الحمق الذي ينتج عن الفوضى ، ليظهر ان الزواج شيء ضروري ، فبدلا من ان يسخر الجمهور بالعروسين ، يسخر منهما الممثلون في هذا الفصل فيؤدي وظيفة الجمهور ،

لكي يهدىء من شغف الحاضرين بالسخرية ، وليدل على أن الزواج اقوى من أن تضر به السخرية (كانت السخرية تدور على ان العروسين غير مخلصين او بريئين ... الخ).

وهذا في اسطر هو ملخص طريقة امبسون في كتابه وصور من الادب الرعوي و المعرف المعرف الاجتماعي والسيكولوجي و التأكيس الانثروبولوجي على ان الشعائر هي المحور ، الوقوف بين بين ازاء الدراسة فلا قبولها تماماً ولا رفضها بتاتاً ، حضور معنى الغموض والتركيب ، ووجود المعاني المختلفة في مستويات مختلفة ومشتملات لا حصر لها و الاتهام الفكري للوضوح في كل شيء ، القراءة الدقيقة والدأب الكثير ، تجميع الملادة المدروسة و الميل دائماً للتعميم من المنهج الشكلي الى نوع يضم الشكل والمحتوى و ألمعية الاستبصار وصوابه في النهاية . فلعل الرجل العروس في عصر البزابث لم يكن يستطيع أن يفسر لم كانت حفلة عرسه تضم ناساً حصر البزابث لم يكن يستطيع أن يفسر لم كانت حفلة عرسه تضم ناساً حمقى ولكن المرء يشعر حتماً انه قد يوافق على تفسير امبسون لو سمعه رأما خصم هذه الطريقة فقد يقول في جوابه : هذا صحيح ولكن الشخص الوحيد الذي يملك ان يفضى اليه مهذه الحقيقة هو احد اولئك الحقى ) .

## ٣

استمد المبسون كتابه الثاني من موروث في النقد النوعي ، غير انه ليس موروثاً قديم الأصول ، بل ينبع ، في قليل او كثير ، من ادب القرن الثامن عشر الانجليزي ( وان كانت هناك بواكير منه اقدم من ذلك تعود الى بن جونسون والى فكرة دريدن عن المسرحية ، الملحمية ، والى غير هذين ) وقد الحظ المبسون اصوله المتصلة بالنوع ، الزعوي ، وربما كانت هي التي اوحت اليه بالكتاب ، وذلك حين قال في الفصل الذي كتبه عن ، اوبرا الشحاذ ، ان سويفت ألمح الى غاي بانه يستطيع ان

يكتب ادباً رعوياً يصور به نيوغيت . غير ان إشارة إمبسون هـذه غامضة لأنها قد توحي لسامعها بأن غاي ربما كان يظن انه حقق ذلك ؟ لكن القصة الحقيقيـة كمـا رواهـا بوب في و احـداث سبنس ، Spence's Anecdotes تـدل على خلاف ذلك ، قال بوب :

وكان الدكتور سويفت قد اقترح ذات مرة على المستر غاي ان قطعة رعوية عن نيوغيت قد تكون شيئاً مستطرفاً ، ومال غاي الى ان يجرب ذلك بعض الوقت ، ولكنه فيا بعد فكر ان من الخير لو انه كتب رواية هزلية حسب الخطة نفسها ، وهذا هو الذي اوجد و اوبرا الشحاذ ، فبدأ بها و ولما ذكرها لسويفت ، لم يرتح الدكتور كثيراً لهذا المشروع » لذن كان سويفت هو اول من خطا خطوة في تجريد الم ضوع حين رأى ان المنظر الرعوي الادبي قد يتخذ بجاله في نيوغيت ، ولكن غاي قام بالخطوة الثانية ، وربما لا شعورياً ، من الاقتراح الذي سعه ، فكتب هزلية عن نيوغيت ، رعوية في اساسها ، بينا برهن لسويفت انه عاجز عن متابعته غير ان الخطوة الاخيرة وهي التحدث عن نوع عاجز عن متابعته غير ان الخطوة الاخيرة وهي التحدث عن نوع وعضرات في الشعراء الانجلز ، (١٩١٨) Lectures on the Eng. Poets (١٩١٨) .

« الرعويات الجيدة التي في لغتنا قليلة فعاداتنا ليست أركادية... » ومناخ بلادنا ليس ربيعاً دائماً ، وعصرنا ليس ذهبياً ، وليس لدينا ادباء رعويون يساوون ثيوقريطس ، ولا مناظر جميلة كمناظر كلود لورين ، وخير ما في « يومية الراعي » التي كتبها سبنسر اسطورتان هما : قصة الأم هبرد وقصة السنديانة والعليقة ، وثانيتها قطعة فذة من الخطابة كالخطب

<sup>.</sup> حي من احياء لندن

أسبة الى اركاديا في بلاد اليونان وبها يتغنى الشمراء الرعويون .

الفصيحة التي تلقى في مجلس الشيوخ. وقد خلف كل من براون، الذي تلا سبنسر ، ووذرز قصائد رمزية ممتعة من هذا النوع ؛ اما قصائد بوب فانها مليئة بزخرف غث وتصنع رث حتى كأنما هي صورة امير من امراء المملكة كان يجلس لرسام يرسمه ، وبيده محجن وعلى رأسه قبعة منتصبة ، وهو ببتسم في هيئة تافهة جوفاء آخذة بحظها من الطبيعة والزيف. واما اركادبا التي كتبها السير فيليب سدني فانها اثر خالد للقدرة المنحرفة ، يسترسل في تنغيم شبابته وكأنه لا يريسد ان يكبر ، الا مرة في كل مائة صفحة من صفحات الفوليو ، فهي مغمورة تجت اكوام من السفسطة الملتوية والاناقة المدرسية، وليست هي ابدأ مشبهة لصورة نيكولاس بوسين التي يصور فيها بعض الرعاة يتجولون صبح يوم من ايام الربيع ، ويبلغون قبراً نصب عليه هذا الشاهد ، انا ايضاً كنت اركادياً ، ولعل خير اثر رعوي في لغتنا هو القصيدة النثريسة ، الصياد الكامل ، لوالتون ، فذلك الاثر المشهور ذو جمال ومتعة رومانتيكيــة، يــاويان ما فيه من بساطة، وينجان عنها . ففي وصف الكاتب للشص تحس بتقواه وانسانية تفكيره ... فهو يمنحك الشعور بالهواء الطلق ونحن نمشي معه على طول الطريق المغبر، او نستريح عند ضفة النهر تحت الشجرة الظليلة ، وحين نراقب الصيد ذا الزعانف نستشعر بجال ما يسميه هو : • صبر الصيادين الشرفاء الفقراء وبساطتهم » .

هذا شيء قريب الشبه من استعال امبسون لمصطلح و رعوي ، ، وقد انتقل فيه الشكل نجريداً ، واصبح نزعة من النزعات ، وبقي لجورج براندز حين كتب و التيارات الرئيسية في ادب القرن التاسع عشر ، Main Currents of Nineteenth Century Literature في الدنيارك سنة سنة ١٨٧٠ وما بعدها ان يخطو الخطوة النهائية الموصلة الى الاستعال الذي

اوجده امبسون ، وان يرى في البروليتاريين النبــــلاء عند جورج صاند أفكار آو آراء رعوية ( دون ان يستعمل هذا المصطلح استعهلا مباشراً ). وهناك مصطلح لنوع من الادب اشيع استعالاً من رعوي وهو « قوطي » ، بدأ ايضاً في القرن الثامن عشر، عند اسكندر بوب، فقد كتب يقول في شيكسبير : و على الرغم من كل اخطائه وعلى الرغم من كل ما في مسرحياته من شذوذ ، فقد ينظر المرء الى آثاره بمقارنتها مع آثار اكثر منها نظاماً وصقلا كما ينظر الى قطعة قديمة عظيمة من الفن القوطي إزاء مبنى نظيف جديد، وقمد استمر الاسقف هرد ووربرتون يستعملان همذا المصطلح النوعي « قوطي » . ووسع الدكتور جونسون في درجة مدلوله حتى شمل شيكسبير ، فتحدث مثلاً عن «أساطيره القوطية الغيبية». وقد استعمل لفظ «قوطي» كمصطلح أدبي خلال القرنين الثامن عشر والناسع عشر منتقلا بالتدريج في ثلاث مراحل: وصف تحقير ووصف استحسان ، وبينهما مرحلة حيادية لا الى هذا ولا الى ذاك . وخسلال النصف القرن الاخير اكثر منسه الدارسون والنقاد الالمان ومن اشباهه اكثاراً غريبـــاً . وفي آخر القرن الماضي بدأ مؤرخ الفن ألويس ريل البندقي هذه الحركة ( التي نظنهــــا اليوم اشبنجلرية ) بتسمية كل شيء يشبه في الاسلوب الفن الروماني المتأخر : « روماني متأخر » او « رومانسك ، مهما يكن شكـــله أو زمنه . وفي اول عقد من هذا القرن أتم فلهلم فورنجر افكار ريل وان كان اختار أن يتخصص في النوع المسمنَّى «قوطي» ومنذ ذلك الحين وسع علماء آخرون مثل كارلنجر وفايسباخ وفلفلين في الانواع حتى شملت ايضاً الكلاسيكي ووليد النهضة والباروقي والروكوكو , ووجد النقد الالماني الحديث صوراً من الباروقي في شعراء الانجلىز في القرن السابع عشر على تفاوت فيما بينهم مثل

اذا ذكر الروكوكو في الشعر عنى به ما انشى، منه في بلاط السلطة المطلقة ، ومن يحاكيها
 من البرجوازيين ، وهو غزلي شهوي يمنى بالمسائل الاخلاقية من الزاوية الجالية فحسب .

دن وملتن ودريدن ، كما وجدوا صوراً من الروكوكو عند الشعراء الانجليز ابناء الفرن الثامن عشر ... الخ .

وهناك تقد الماني ارصن في استعال الانواع وهو اقرب وشيجة بطريقة المبسون ، اشار اليه ولتر باتر في كنابه « استساغة » Appreciation فقد لحظ ان « روميو وجولييت » تضم ثلاثة اشكال ادبية به وهي السوناتة والاغنية الغجرية واغنية العرس بيحت شكل اكبر هو الرواية نفسها « والوقوع على هدنه الفكرة من ايادي النقد الالماني » . ومهما يكن هذا النقد الالماني الذي يثير اليه باتر ، فان هذا النقد قد حقق مهمة المبسونية كاملة : اذ انه جر د الطبيعة الاساسية والنزعة في كل من السوناتة والاغنية الغجرية واغنية العرس من خصائصها الشكلية السطحية واستعملها بنوعيتها طرقاً او عوامل في المدرجية .

ولعل اكثر أشكال النقد النوعي طموحاً هو ما قام به فردنند برونتيير الناقد الفرنسي والمؤرخ الادبي . فمنذ كتابه « تطور الانواع الادبية » (١٨٩٠) حتى دراسته لبلزاك (١٩٠٦) ، على الاقل ، كان كل عمله وقفاً على جهد عملاقي واحد ان لم نقل وحشي : وهو ان يكتب شيئاً في الادب مساوياً « لاصل الانواع » الذي كتبه دارون تتطور فيه الاشكال الادبيسة من البساطة الى النركيب ، فتتولد وتتفرع وتتحول ثم تصل كمال النضج وتموت بينا الاشكال الناشئة الجافية ، اذا احسن تكييفها ، تبقى يعدها وتخلفها وعلى يديه يصبح الشكل الادبي عضوانياً يتطور بغرابة بمعزل عن صاحبه بل بتحكم ، حقيقة ، في مصير نفسه إذ تعتمد قيمة الادبب حينئذ على حسن جده في ان يدرك زماناً يتيسر له فيه نضج شكل ولغة ويصبحان في متناول يده .

ولو ان الذي قام بهذه الداروتية الأدبية رجل اقل كفاءة لتمخضت عن بلاهة ، ولكنها انتجت نقداً جيداً لا يخطئه التقدير ، وما ذلك الا

لانها لطفت باطلاع برونتيير الواسع ، واحساسه المرهف ، وذوقه السلم ، وادراكه ان تعميماته ، في الجُملة ، مجازية لا علمية . وحين يعرف برونتيير « الكلاسيكي » مشلا بأنه ذلك النوع من الادب الذي يتم وجوده حين تنضج في وقت معـــ لغة شعب وشكل ادبه واستقلاله الادبي ، وحين يؤكد ان الاثر الادبي قد يكون « كلاسيكيا » ومع ذلك يظل هزيلا غير اصيل - حينتذ يكون برونتيير منهمكاً في نقد نوعي مضاد ً لنقد اميسون. فبينا يخلق امبسون ، نوعاً ، بانتزاعه نزعــة ثابتة اصيلة من اشكال قد كيفها التاريخ، يعرّف برونتيير ﴿ النوع ﴾ بأنه شكل نهائي لا يتطور الا تحت شروط تاريخية ثابتة اصيلة . وكلا الرأبين تاريخيان ديناميان ولكـــن رأى برونتيير يتميز بأنه لاحق بنظرية التطور الغاثية وليدة القرن التاسع عشر وانه يرى في النوع عضوانية مصمتة تغير من شكلهـــا كلما طورت حولها مستتبعات قوية . اما رأي امبسون فانه وليد القرن العشرين وقد غابت عنه الغائية واصبح النوع يتغير فيه بتغير الشكل ، ولا غاية فيهـ ع وراء ذلك . وامبسون لا يستطيع ان يرضي تماماً الا الفكر الحديث ولكنا من صميم افئدتنا نستحسن ﴿ جنات ﴾ برونتيير المحبوبة المنظمة بينا نحن ننكرها عليه ولا نرضي بها .

فاذا تجاوزنا امبسون والاثر الصغير المستمد من كتابيه وجدنا أن كل النقد النوعي المعاصر \_ تقريباً \_ يستعمل النوع ليتحاشى التحليل ، اي هو نوع من القاء الشيء في زاوية الاهمال . وهذا النقد النوعي في أردأ احواله يشمل المراجعات السهلة ، والاستعال الآلي الاجوف لكلمات مثل و رومانتيكي ، و و كلاسيكي ، و و واقعي ، و و رمزي ، وهو في خير احواله او ، على الاقل ، في وضعه المحترم ، موروث غريب فيا كان لولاه تاريخا ادبيا قيماً يمكن ان نسميه « العناوين الرفيعة ، ويبدو أن هذا قد ابتدأه براندز بكتابه و التيارات الرئيسية في ادب القرن

الناسع عشر ، فقد لجأ براندز الى هذا النقد النوعي في الفصل الخامس، اي في الجزء الذي يدور حوله جاعة يعجز براندز عن دراستها ، اعني الاذباء الانجليز في النصف الاول من الترن التاسع عشر ، وتخلق عناوين فصوله تميزات نوعية تحكمية مثل « الطبيعية » و « الانسانية الجهورية » و « والطبيعية الراديكالية » و « الواقعية الكوميدية والتراجيدية » وهكذا ، وتحاول الفصول هذه ان تلصق تحت العناوين مضامين ، فلا تصيب الا نجاحاً ضئيلا .

والنقط بارنغتون هذا العيب ومزجه بمظاهر مفيدة استمدها من براندز فاذا كتابه ، التيــــارات الرئيسية في الفكر الاميركي ، واذا بعض عناوين فصوله مثسل « الحر الداعي الى قسمة الارض » و « الحر الذي يدعو لحرية الارقاء » و « الحر البيورتاني » و « الناقد المثالي » و « الاقتصادي المثالي ۽ و ۽ الحاكم المثالي ۽ \_ اذا جها جميعاً تنساق في تحكم مشابه بهذه سلوخور ، فقد وضع في كتابه الاول « ثلاثة من اساليب الانسان الحديث ، Three Ways of Modern Man ثلاثة انواع هي : الاشتراكية الاقطاعية والحربة الىرجوازية والنزعة الانسانية الاشتراكية . اما في آخر كتبه ﴿ لا صوت يضيع بالكلية ، No Voice is Wholly Lost فقد تشعب هذا الميل عنده وتولد عنه عناوين نوعية جوفاء مثل الحرية البوهيمية والنفي العالمي والصلب الدنيوي والاستنقاذ الجمسالي والاستعلاء الارستقراطي والاستعلاء الديموقراطي والفاشية الفاوستية واليهودية الروحيـــة والذاتية البوهيمية . واخيراً تبقى طريقة إمبسون كما عالجتها الايدي الاخرى فقبل ان يقرأ كنث بيرك ابعض صور من الادب الرعوي، \_ فسيما يظهر \_ وضع تخطيط كتابه ( نزعات نحو التاريخ ) Attitudes Towards History وهو توسيع مشابه للانواع الشعرية ومنها ــ الملحمة والمأساة والملهاة والفكاهــة

والمرثاة والهجائية والمعارضة المجونية والشعر التعليمي \_ ويقول في كتابه ان والشعر الرعوي والذي افرده امبسون يقع ، فيا يبدو وفي منطقة بسين . الفكاهة والمرثاة ومعه عناصر هامة من الشعر الملحمي و . وفي هذه الفقرة نفسها يكتب تعليقة في الحاشية ذات ايحاء باهر ورد فيها ان قصيدة وليسداس و ليست تدور حول ادورد كنج بل حول ملتن ، ويقول: وكتبت هذه القصيدة عام ١٦٣٧ وارتحل ملتن في سنتي ١٦٣٨ ،

ر كتبت هذه القصيدة عام ١٦٣٧ وارتحل ملتن في سنتي ١٦٣٨، المائد . وفي خلال العشرين السنة التاليـــة كر س ملتن كل جهوده للنثر الجدلي ، باستثناء سوناتة عارضة .

فهذه التواريخ ، اذا شفعنا بها مضمون القصيدة ، قا تبرر اعتقادنا ان «ليشداس » كانت رمز موت لنفسه الشاعرة وقد ثلتها فنرة انتقسال (اي فترة د التطرح في الاسفار ») ثم ركز نفسه على الكتابة بالنثر ، وفي خلال فترة النثر أخفى «الملكة التي كان اخفاؤها أخا الموت » باستثنساء تلك السوناتة التي كانت وليدة مناسبة .

ومنذ ايام الدراسة كان ملتن قد رسم لنفسه ان يكتب قصيدة واسعة الحجال وتشبثت به هذة الفكرة فلم تغادره ابداً ، وفي حدة اشتغاله باصدار النشرات السياسية ظل يتلمس الموضوع المناسب ( وفي إحدى الساعسات صمم ان يكتب عن هبوط آدم ) ، وفي « ليسداس » يعترف انه يحمل نفسه الميتة معلقة وانه لا بد ان ينبعث حياً ذات يوم . وبعد مراسيم الخشوع الجنائزية التي يبثها فها يستنفره من مواكب الازهار يضيف هسذا القفل الشعري :

«كفكفوا غرب الدموع ، ايها الرعاة المحزونون ، كفكفوا غرب الدموع لان ليسداس ، مبعث أساكم ، لم يمت ،

<sup>\*</sup> اسم ورد عند ثيو قريطس شاعر الرعاة ، واتخذه ملتن كناية عن صديقه ادورد كنج الذي مات غرقاً .

وإن كان الثبج المائي قد احتضنه ؛
كذلك تغرق ذكاء في قرارة الماء
ثم تنتفض ويذر قرنها المتدلي
وتصفف ذوائب نورها ، وتتوهج ببريق ذهبها الجديد
على صفحة افق الصباح
وكذلك ليسداس ...

وبقي الشاعر حيا على رغم منازعة الموت له ، وعند ع دة الملكية بعد زوالها في ايام كرومول ينتعش حياً ، ويفي بعهده على نفسه بكتابة « الفردوس المفقود » وإن عاد الى رحم الشعر كواحد من ذوي « الأفواه الخرس » التى تحدث عنها في قصيدة « ليسداس » .

تُوكى اتقبيل هذه اللفتة من بيرك الاستساد ليونارد براون بجامعة سرقوسة أو سبقه اليها أو اوحى بها الى الناقد الاميركي ؟ مهما يكن وجه المسألة ، فان براون صرف في العقد الرابع من هذا القرن بعض الوقت وهو يدرس ليسداس وثلاثاً أخر من المراثي الانجليزيسة الرعوية الكبرى وهي أدونيس لشللي ، والذكر لتنيسون ، وترسيس لآرنولد ، ولكنه لم ينشر تلك الدراسة ، وقد وقع على الكشف الفذ حين أعلن ان المرثاة في كل حالة تتحدث عن الموت الرمزي للشاعر ، متقمصاً صديقه ، وهو في تمنيه الحياة لصديقه كان يعلن عن الولادة الفنية الجديدة لنفسه ، في صعيد آخر ، وقد انتزع براون و المرثاة » وجعلها عاملا مشتركاً كا انتزع المبون و الشعر الرعوي » (٤) - أي جعلها نوعاً ادبياً جوهره الموت

<sup>(</sup>٤) ان « المرثاة » كما يراها براون ، شعيرة للموت والولادة الجديدة أقرب الى الأصل والى جوهر الشيء الذي صدرت عنه كلتاهما اي الرعوية البابلية الرثائية (كما يمثلها النواح على تموز) من اصطلاح « رعوي » عنسد امبسون فائسه يظل على تركيبه ممثلا لنزعة ، ويقلل من القسدرة المتفسنة فيه .

الرمزي والولادة الجديدة اللاحقة للموت في مرحلة انتقاليسة عند الشاعر حتى اننا لنستطيع ان نطبق هذه الفكرة على آثار متباينة الاشكسال مثل و الجبل السحري Magic Mountain لتوماس مان و والعاصفة ولشيكسبير ومن المؤسف ان الاستاذ براون لم يشأ نشر دراسته هذه عن المرثاة وهي خير دراسة مسهبة في باب النقد النوعي يمكن ان تنافس ما حققه امبسون في والشعر الرعوي و - فيا اعلم ـ وقد كانت إذن تكون طلبعة وحافزاً لعدد من الدراسات الامبسونية المشابهة عند النقاد ؛ واذن كانت تصقل وتفيد في بحثها عن القيمة والجوهر انواعاً ادبية ادركها البلي مثل ملحمة واغنية ، واغنية عرس .

ź

إحدى المشكلات التي تثيرها هذه الطرافة الظاهرة في نقد إمبسون هي علاقته بسائر النقد والنقاد. وتقوم اقرب الصلات طبعاً بين نقده ونقسد رتشاردز الذي كان استاذه بكلية ماجدالن بكمبردج والذي اوحى اليه بكتاب و سبعة نماذج من الغموض ۽ إن لم يكن مصدر وحيه في كل آثاره . كتب رانسوم يقول : و التلميذ اللامع شهادة حدسية لاستساذ لامع ، ولقد كانت شهرة رتشاردز تتأثل لو انه لم يصنع شيئاً إلا بان كان مصدر وحي لامبسون » . وقد خط امبسون اعترافه بدينه لاستاذه ، مرتين على الاقل مرة في و سبعة نماذج من الغموض » فكتب في كلمة التصدير يقول : و ان المستر إ . أ . رتشاردز وكان حينشذ الاستاذ المشرف على القسم الاول من امتحان الشهادة الانجليزية ، قد طلب الي ان اكتب هذه المقالة واخبرني عن امور كثيرة ادرجها فيها فديني له كبير الناس هذا العمل » ؛ ومرة في و بعض صور من الادب الرعوي » حيث كتب في فاتحة الفصل عن و حديقة مارفل » : و تبيأت الرعوي » حيث كتب في فاتحة الفصل عن و حديقة مارفل » : و تبيأت

للراسة هذه القصيدة حين استمعت الى حديث جديد للدكتور رتشاردز عن جدل فلسفي في آراء منكيوس ، وفي كلا الكتابين تجده يقتبس اقتباساً كثيراً من آثار رتشاردز .

وكل كتاباته ، بمعنى اوسع ، قد اوحى بها رتشاردز على التعيين من حيث ان كل ما كتبه انما هو تطبيق لنظريات رتشاردز عن طبيعة المعنى والتفسير الشعري ، كما ان المبدأين الاساسيين لكتابه والغموض ، و و الادب الرعوي ، متضمنان جميعاً في كتاب و معنى المعنى ، وقسله اعتمد في دراسته ، اساساً مبدأ الاستمرار الذي تقسدم الحديث عنه ، مستمداً له من رتشاردز ، اعني ان التجربة الشعرية تجربة انسانية كأي تجربة اخرى ويمكن دراستها بمقارنتها الى غيرها ، واستعد المبسون من رتشاردز أيضاً العقلانية التي تجعله يؤمن أن أي شيء في النهاية يمكن اخضاعه للتحليل ، والطبيعية التي تجعله يفضل شيئاً ﴿ محسوساً ﴾ على شيء و سحري ، . زد الى ذلك انه مدين لرتشاردز بالانجاء الفنزيولوجيي الذي يقوده ليبحث النثر وايقاع الشعر بنسبة دقـــات القلب في و سبعة نماذج ، ؛ مدين له ايضاً بالاحتمام بالجزء الاستقبالي من عملية الايصال والنقل التي تتمخض لديه عن اختتامه حديثه في و اوبرا الشحاذ ، بعدد من ردود الفعل لدى الجمهور ، وهي ردود فعـــل مركبة نظرية ساخرة . كذلك فهو مدين له بعنايته بالانجليزية الاساسية وبرغبته في الشرق (وربما اوحى بهذا دراسات رتشاردز الشرقية والتعليم في الصين وكتساب عن منكيوس ) بل مدين له بالنغمة التعليمية وبعقيدته في الكلمات ذات المقطع الواحد وهو يتردى فيهما بين الحين والحين ( ٨ ان الفكرة ، التي ترى ان دس حقائق اضافية حول وجهة نظر ما تجعل الاسطر ابعث على الامتاع، لمی مجرد خطأ ، ) .

ومع هذا فان امبسون ليس دائمًا في موقف المتلقي لتأثير استاذه بل

له هو تأثير كبير فيه . يقول رتشارد ابرهـارت الذي زامل المبسون في دراسته على رتشاردز بكمبردج ، في مقال نشره بمجلة أكسنت ، صيف دراسته عنوانه وشعر المبسون ، .

ألهب تلميذ رتشاردز خيال استاذه وفهم الاستاذ قيمة تلميذه ، على التو . ومع ان الدين في ارتباط هذين المجدالنيين منذ سنة ١٩٣٧ هو دين امبسون لاستاذه ... فان الاستاذ استغل الارهاف في عقل التليذ ، وكان من الحكمة بحيث رأى في بوادر نقد امبسون ملحقاً طيباً لنقده ، وان اختلفت غايتاهما .

وكتب رتشاردز تعليقة عن المبسون نشرت في ربيع سنة ١٩٤٠ من مجلة فوربوزو Furioso يفسر بها منهج محاضرة المبسون في ييل عن كيفية تكو "ن و سبعة نماذج ، واذا حسبنا حساب تواضع رتشاردز نفسه في هذه الكلمة ، بقي فيها ما يشهد بأن خطة المبسون في تأليف كتابه كانت أكثر استقلالا مما صورته كلمة التصدير ، يقول رتشاردز :

كسب وليم المبسون شهرته ارل الامر بكتابه سبعة نماذج من الغموض ، وهو كتساب ظهر للوجود على النحو الآتي تقريباً : كان مؤلفه بدرس الرباضيات بكمبردج ثم تحول في عامه الاخير لدراسة الانجليزية ، ولما كان منتسباً لمجدال فقد قيض لي ذلك ان أكون استاذاً مشرفاً على دراساته ، ويبدو انه قرأ من الادب الانجليزي أكثر مما قرأت ، وأنه قرأ ما قرأه حديثاً وخيراً مني ، فكاد الامر ينعكس بيني وبينسه ، ويصبح هو المشرف على دراساتي لا أنا ، وفي زيارته الثالثة في ، أحضر معه و لعبة ، التفسير التي كانت لورا رايدنسن وروبرت غريفز يلعبانها بذلك الشكل غير المرقم من سوناتسة

مطلعها وان تبديد الروح في حماة العار و فأخذ المبسون تلك القطعة كما يأخذ الحاوي قبعته ، واستخرج منها حشداً لا يحصى عدده من الارانب الحية ، وحين انتهى من ذلك قال : و الله تستطيع ان تصنع الشيء نفسه بأي شعر ، أليس كذلك ؟ و وكان هذا مبعوث العناية الالهية لأستاذ مشرف على الدراسات ، فقلت له وخير لك ان تقوم بذلك انت . ألا توانتني ؟ و و بعد اسبوع أخبرني انه مايزال بدقها بآلته الكاتبة على الورق . وهل أحاسب لو استمر في ذلك ؟ أبداً الكاتبة على الورق . وهل أحاسب لو استمر في ذلك ؟ أبداً المطبوع على الآلة الكاتبة بخط لا يكاد يقرأ الله ي ١٠٠٠ ألف كلة أو نحوها من الكتاب ، وهي لب موضوعه . لست المخو على الآلة الكاتبة بخط لا يكاد يقرأ الي ١٠٠٠ ألف كلة أو نحوها من الكتاب ، وهي لب موضوعه . لست أذكر أي نقد ادبي آخر كتب من يومئذ ، وكان ذا أثر نافذ متميز كهذا النقد . إن قرأت منه كثيراً على دفعهة واحدة ظنف انك شرعت تلتقط زكاماً حاداً فاقرأ قليلا بعنايسة ، وقد تنغير عادتك في القراءة الله أحسن ، فها اعتقده .

اما بفية تعليقة رتشاردز فتتحدث عن شعر إمبسون، وتحد مانسه: وحديث حافل، مصبوب باعجوبة في أكثر القوالب الشكليسة ثباتاً و و ميتافيزيقي في جسدوره ، ويقر بأن ذلك الشعر في بعض الفترات و انحاث في الاستعارات الواهمة المحشودة المرصوفة حتى اصبح لغزاً ه. أما اليوم فانه فيا يقول و عاد \_ كما يبدو مرة اخرى الى اول الشوط ليبدأ سيره على الجادة ، ويقدم لنا رتشاردز ، كي يقرر لدينسا التنبه الى العنى الباطني العميق في شعر امبسون ، خبراً آخر بالسنع القيمه ذلك هو المعنى الباطني العميق في شعر امبسون ، خبراً آخر بالسنع القيمه ذلك هو تسدكره قولة امبسون ، ان في و ألبس ، اشيساء تلقي الرعب في روع فرويد ، والشيء الغريب ان رتشاردز فيا يبدو يهم بشعر امبسون ،

حقاً ، أكثر من اهتمامه بنقده ، وهذا الملحظ يجب الا يوحى بان شعره لا يكفل تقديراً بالغ الرفعة . ويخبرنا ابرهارت ان رتشاردز ، والذي قسد يغتفر له محاباة استاذ عالم نحو تلميذ عالم ، يظل ان امبسون خسير شاعر بين جميع معاصريه ، ومما يؤكد هذا ان رتشاردز في كتبه لا يزيد على ان يشير الى نقد امبسون او يقتبس منه باختصار ــ فيما أعلم ــ ولكنه في مر ات عديدة يستطرد الى مدح شعره في اطراء بالغ. ففي كتابه ورأي كولردج في الخيال » يضعه في مكانين مع ييتس وأودن واليوت وهوبكنز ولورنس ؛ وفي وكيف نقسراً صفحة با How to Read a Page يقتبس. رباعية من قصيدة امبسون و الشجاعـــة تعني الحرب ، من ديوان و العاصفة المحتشدة ، T'.e Gathering Storm ويعلق عليها بقوله: وشاعر حدیث ــ لدیه ما یقوله اکثر مما لدی الآخرین ، وهو بکونــه مؤلف « سبعة نماذج من الغموض » على معرفة ــ أكثر من سواه ــ بمــا يقوله وبكيفية ما يقول ــ يعبر عن مشكلة كلِّ ادبب بصراحة نادرة محببة في هذه الابيات ، ثم يزود هذا بصفحتين من التعليق في الحاشية . ومن الغريب ان هبو ر. والبول نفسه ، وهو احد تلامذة رتشاردز ، يشير الى امبسون في كتابه وسمانتيات » Sema atics لا على انه ناقد بل يضعه في قائمــة الشعراء المحدثين الذين يعدهم و شخصيات عذبة خصبة ، (مع انسه يستعمل عبارة من ( سبعة نماذج ، في الملحق للتمرين على القراءة).

وقد المح رتشاردز في تعليقته عن تكون وسبعة نماذج ، الى المصدر الثاني الذي يعد المبسون مديناً له في طريقته ذلك هو لورا رايدنغ وروبرت غريفز ففي كلمة التصدير التي كتبها المبسون لكتابه يقول بعد اعترافه بفضل رتشاردز: و وانا استمد هذه الطريقة التي أستعملها من تحليل الآنسة لورا رايدنغ والمستر روبرت غريفز لسوناتة شيكسبير ومطلعها:

ان تبديد الروح في حمَّأة العار .

في كتابيهما و جولة حسول التجديديسه الحديثسة في الشعر ، A Survey of Modernist Poetry والأشارة هنا تنصرف الى الحديث المسهب عن السونانة رقم ١٢٩ عند الحديث عن قصيدة لكمنجز ، وقد بيَّن كل من الآنسة رايدنغ وغريفز ان تهجئة شيكسبير وترقيمه في نسخة الربع ، انما صدرت عن وعي وانها مليئـــة بالمعنى مثل تهجئة كمنجز وترقيمه ، وان الناشرين الذين نقلوا نص السوناتة الى التجئة الحديثـــة واعادوا ترقيمها قد بسطوا كل ما فيها من غموض أو معن ، متشابكة ، الحبك وجعلوا كل امكاناتها واحدة لا مكثرة . ولا ريب في ان تحليلهما للقصيدة. عمل جميل ، اهــل لأن يدفع بامبسون قدماً ، اما بقية الكتاب فليست بذاك ، وليست كفاء بمستوى النقد الجيد حتى في نظر القراء حينئذ ( ١٩٢٧ ). ويهدف المؤلفان فيه الى التمجيد والدفاع عن اليوت وكمنجز والآنسة سيتول والآنسة شتاين باعتبسارهم منساثر و للنزعة التجديدية ، ويوغلان كثيراً في ابراز فكرتهما حتى انهما يقومــان باعمال هرقلية بطولية ، كأن يعيدا كتابة شعر كمنجز على نحو تقليدي ويعرفـــان الطريقة اللغويسة عند الآنسة . تاين بمصطلح فلسفى . وذوقاهما تحكميان قلقان فهما يحتقران ستيفنز والدكتور وليمز ويعدانهما و تجديديين ، زائفين ويثنيان عنى مساريان مور ، ولكنهما يضعان آثارها في صف و الحقائق النثرية المألوفة ، ويسيئان قراءة اليوت اساءة صارخـــة ، فيتخذان تحليل الطلبــنة الجامعيين المعروف ، بنثر قصيدة « اليباب ، شاهـــدا عليها ، ويعتبرانه صورة للحقارة الحديثــة في مقابل الرومانسية في عصر النزابث ويخطئان فهم السر في كثير من الاشارات والحبكات الساخرة التي تقدم لنا و بربانك مع بايدكر ، و و بلايشتاين وفي فمه سيجار ، ( وان أهل البندقية في ربّان مجدهم كانوا ذوي حضارة تجارية كاليهود تماماً ) وعلى العموم يبين المؤلفان انهبا لا يعبآن بأن يعرفـــا ما يجهلانـــه ، وهو وفير (هاهنا ايضاً نترك هذه الاصول لنقاد يعتزون بالكشف عن هذه الاشارات اكثر منا » « أهذا هو . . أو . . » « اننا نعترف باننا لا نعنى . . الخ » ) . وواضح ان امبسون استخلص زبدة ما لديهما .

وقد زعم كلين بروكس في دراسته لنقد امبسون اننا قد « نرجع بالطريقة [ الامبسونية ] خطوات اخرى الى الوراء » ، فنراها في تحليل يبتس ذي الطابع « الامبسوني » لقول بيرنز « القمر الشاحب يغرب » وخراها في قراءة كولردج لمقطوعة من « فينوس وأدونيس » . وهانا نوعاً ما مغالاة في تقدير تعليقة يبتس ، وهي اقرب الى تأكيد استحالة التحليل ، لا النص على التحليل سواء كان هذا امبسونياً او غير ذلك . قال يبتس في « رمزية الشعر » ١٩٠٠ :

لبست هناك ابيات ذات جمال حزين كهذين البيتين لبيرنز: القمر الشاحب يغرب خلف الموجة البيضاء والزمان يغرب بي والهفتاه!

فهذان البيتان رمزيان تماماً . انتزع منهما شحوب القمر وبياض الموجة ـ وعلاقة هذين بغروب الزمان دقيقة يعز على الفكر ادراكها ـ فاذا بك تنزع منهما جمالها ؛ ولكن اذا اجتمعت هذه العناصر كلها معاً : القمر والموجة والشحوب والبياض وغروب الزمان والصيحة الحزبنة الاخيرة و والهفتاه ٤ فانها تثير عاطفة يعجز عن ان يثيرها اي نظام آخر من الالوان والاصوات والاشكال .

اما تحليل كولردج فانه امبسوني حقاً وقد يعد سلفاً لطريقته فيتناول كولردج المقطوعة الآتية :

> بلطف لطيف أخذت يده بيدها : زنبقة مزمومة في سجن من الجليد

او عاج في طوق من المرمر

فيا لصديق ابيض يطوق مثل هذا العدو الابيض -

ويتخذها مثالا وللوهم ، ويقارنها بالمثنوية الآتية من القصيدة : تأمل ! كغيم لامع ينقض من الساء .

كذلك هو ينساب في الليك امام عيني فينوس -

و يحللها مثالاً على و الخيال و . وفي كلا النصين يحاول كولردج أن يعرف بعضاً من المعاني والامكانات الكثيرة التي تجعل هذين الانموذجين من الصورة امراً لا ينسى (قراءاته لها يمكن الحصول عليها في و بقايا أدبية ، وهي موسعة مدروسة في كتاب و رأى كولردج في الخيال ، لرتشاردز ) .

ومما يستحق ان ننوه به علاقة امبسون بعديد من النقاد الاميركيين ، واغرب العلاقات هي التي تربطه بكنث بيرك ؛ فاني فيا اعرفه من آثاره لم أجده ابداً ذكر بيرك او واحداً من كتبه ومع ذلك ، فاما انسه قرأ بيرك وتشرب اثره دون ان يذكره ، او ان توارد خاطريهما أمر فسذ ، فالفكرة الاساسية في و بعض صور من الشعر الرعوي ، تكاد تكون كلها تمريناً على تطبيق نظرة من اشد نظرات بيرك تفرداً وذكاء أي ورؤيسة التناسب في اللامتناسب ، وما يزال امبسون يعبث بمثل هذه التورية التي جعلها بيرك من اختراعاته الخاصة (التورية foil-soil في فصل عن و الحبكة المزدوجة ، اوضح أمثلتها ) . ولنقد امبسون ، بوجه عام ، طابع و بيركي ، لا يستطاع تعيينه عند نقطة معينة .

اما بيرك فانه من ناحيته يشير كئيراً الى امبسون باستحسان . وفي كتابه و نزعات نحو التاريخ ، يضع و بعض صور من الادب الرعوي ، في صف مع كتاب رتشاردز و مبادىء النقيد الادبي ، وكتاب الآنسة سبير جن والصور عند شيكسبير ، ويعدها جميعاً و أهم اسهامات للنقيد الأدبي في انجلترة المعاصرة ، ويتحدث عن فكرته وقيمته في عدة صفحات .

وفي الملحق على كتابه و فلسفة الشكل الادبي و أدرج مراجعتيه الحافلتين بالتقدير لكتاب و بعض صور ... وكان قد نشر اولاهما عن الطبعة الانجليزية بمجلة و شعر و والثانية بمجلة و الجمهورية الجديدة و عند ظهور الطبعة الاميركية وكلتاهما ثناء جهير على الكتاب وهما تعرفان نواحي القصور فيه على انها مقصودة للايحاء لا وليدة المنهج المرسوم و تزيدان الى تعليقات هوامشه لا الى عرضه الموثق و وتنتهيان الى ان يسلك بيرك نفسه فيمن يوافقون امبسون في صور التشابه الادبي الأساسي لا في صور الاختلاف واخيراً يفيد بيرك في كتابه و نحو الدوافع و إفادة خاطفة من فكرتي امبسون في و الادب الرعوي و و الغموض و ، ويعترف بذلك في الحالين وخلاصة ما هنالك في تصوير هذه العلاقة ان يقال: امبسون مدين لبيرك او يتوارد خاطراهما ، وبيرك يتقبل افكار امبسون باستحسان ويفيد منها شيئاً .

اما اكبر تأثير لامبسون فيظهر عند ناقدين اميركيين آخرين وهما جون كرو رانسوم وكلينث بروكس . فقد كتب رانسوم عنه باسهاب اكثر عما كتب اي ناقد آخر ، وخصص له الجزء الاخير ، ومقداره ثلاثون صفحة من فصله عن رتشاردز في كتاب «النقد الجديد» . وكتابته عنه بالغة الحاسة فقد كتب يقول في احسد المواطن عن « سبعة نماذج » : واني لاعتقد انه احفل الدراسات التي طبعت خيالا ، وان امبسون ادق قارىء احرزه الشعر ، واغزره مادة » . ويقول في موضع آخر : «اظن ان كتابات كهذه ، مضاء وصيراً وتسلسلا ، في الوقت نفسه ، لم يكن لها وجود في النقد قبل رتشاردز وامبسون » . ولا يقيد رانسوم هسذا الثناء الا بقوله : ان امبسون يصرف همته في المقام الاول الى « المحتوى العرفاني » لا الى المشاعر في الشعر حتى انسا لنخشى ان تكون قراءاته العرفاني » لا الى المشاعر في الشعر حتى انسا لنخشى ان تكون قراءاته عورة لطورها قليلا ، وان لديه خيالا زاخراً ( ويقول رانسوم ان ذلك خير من الخيال الفقير ) وان نقده حتى اليوم يحوم حول القصيدة ، اي

يبدو انه ليس من المستحيل علينا ان نحصل على قراءات دقيقة من علاقات النسيج والبناء التي وجدها الشعراء حقساً نحقق الغرض في الماضي ، وخير ناقد موهوب في العالم لاداء هذه المهمة اداء جيداً هو ، فيا اعتقد ، المستر وليم امبسون ، دارس انواع الغموض . فقد كانت دراساته ، حتى اليوم ، عارسة جانبية قيمة ، محايدة قليلا لمشكلات النقد الكبرى غير انه ربما كانت لديه عبقرية بعيدة الشأو لتقيم ذلك الشيء الذي لا تدركه الحواس ونسميه و الموقف و الشعري . نعم لدينا نقداد آخرون لا ننقصهم اقدارهم . غير ان دراسائهم ليست كدراساته نفاسة وقيمة .

ويمكن فهم هذه الاستشكالات التي يثيرها رانسوم ، بل يمكن التقليل من شأنها ، فيا اعتقد اذا نحن تذكرنا ان ما كتبه عن امبسون في كتابه – وان كان قد نشره سنة ١٩٤١ ـ لا يتناول الا و سبعة نماذج من الغموض و وانه ، ولا بد ، كتب قبل ظهور و بعض صور من الأدب الرعوي و في هذا الثاني تحول امبسون ، على التعيين ، ( إن كان فهمي المصطلحات صحيحاً ) الى المشكلات التي يسميها رانسوم و البناء وعلاقات البناء والنسيج ، كما اتجه الى قراءات اقل انطلاقاً من سابقتها ، بعض الشيء .

والنوع والمعلق او المؤقت ، و و الغموض النظري المحض في استعال الحجاز ، اي النماذج المزيدة : ٨،٩،٨، ( واقول على سبيل التعليق الساخر على هذا الموقف يأن الاشارة الوحيدة التي اشار امبسون بها الى رانسوم ، فيما اعلمه ، هي نوع من الحديث الهازيء المستخف ، في قطعة له عن كلينث بروكس ، تناول به قصيدة لرانسوم تدور حول طفلة ماتت دجاجتها المدللة ) . اما العلاقة بين امبسون وكلينث بروكس فقد كانت ، على الأقل ، متبادلة لا من جانب واحد . فإن الكتاب المقرّر «كيف نفهم الشعر » تسأليف بروكس وورن يشير اشارات كثسيرة الى امبسون . ويعترف بروكس في مقدمة اول كتاب نقــدي له و الشعر الحديث والاتباعيــة ، المنشور سنة ١٩٣٩ انسه « يستعير » من امبسون ( ومن اليوت وتيت وييتس ورانسوم وبلاكمور ورتشاردز وغيرهم ) كما انه في المتن يقتبس من فكرته «اللامعة» عن الحبكة الثانوية في روايات عصر البزايث وعن « اوبرا الشحاذ » ويذكر ما كتبه عن « الفردوس المفقود » . فلما ظهر هذا الكتاب راجعه امبسون في مجلة «شعر» ، كانون الاول (ديسمبر) ١٩٣٩، ومع أنه رد التحية بمثلها فوصف الكتاب بأنه « لامع » ، الا انه انفق اكثر وقته في اعلان مخالفاته للمؤلف: فهو على خلاف بروكس لا ينفي الدعاية من الادب ، ولا ينفي العلم ، وانه قد يعلن الحربايضاً على اكثر الموقف العام في الكتاب ، كما يعلنها على كثير من الاحكام فيه بأعيانها . ولما كتب بروكس ، سنة ١٩٤٤ ، دراسة في مجلة « اكسنت » لنقد امبسون ، تحمس فيها كثيراً ، وان كانت تمس بلطف زلات امبسون العلمية وعقلانية و « نزعته الذانية » (وسنتحدث عن هذه الثالثة فها يلي ) حتى انه ختمها بهذا المديح:

في هذا الوقت الذي تنف فيه دراسة الادب بالانحراف نحو علم الاجتماع ، ويتنبأ فيه العارفون علناً بموت الدراسات

الكلاسكية ، من المستحيل علينا ان نغالي في تقدير اهمية هذا النوع من النقد الذي يظل امبسون ألم القائمين بدأنه . فليس هو حقاً الاديب القديم الطراز الذي يسحرنا فيجعلنا نؤمن على دراسته المريحة باقتباسة من لام وبعد ذلك يلقي علينا عند الانتهاء اقتباسة من هازلت . ومن ناحية ثانيسة ليس هو حقاً مجرد شاب لامع بحمل كيساً مليئاً بالادوات السيكولوجية . انحا هو ناقد من اقدر نقادنا وأرصنهم ، ودراساته حافلة بنتائج ثورية اذا هي طبقت في تعليم كل الادب ، ثورية اذا اعتبرنا مستقبل التاريخ الادبي الادبي الادبي الدي الدين .

ومنذ السنوات الاخيرة من العقد الرابع من هذا القرن اخذ بروكس يستغل مبادىء امبسون في مراجعاته ( في احدى المرات تحدث عن و اشعار مجوعة ) لروبرت فروست ، مثلا على و الشعر الرعوي و ) . وفي احدث كتبه و الزهرية المحكمة الصنع و استمد من امبسون خلال هذا الكتاب ، مركزاً نظرته الجديدة في و التناقض و على فكرة و الغموض و ، معلنا الحرب ، في الوقت نفسه ، على قراءة امبسون الاجتماعية للجواهر والازهار التي تتورد غير منظورة في و مرثاة و غراي ، متهماً له بأنه يقتسر من القرينة تفسيراً سياسياً ( وهو اعتراض ألمع اليه منذ سنة ١٩٣٨ في و كيف نفهم الشعر و حيث طبع قراءة امبسون للمقطوعة وشفعها بها الواجب الثقيل المطلوب من التلاميذ تحقيقه : و انقد تحليل امبسون من حيث علاقته بالقصيدة كلها و ) ثم راجع امبسون هذا الكتاب في مجلة وسيواني و عدد الخريف ١٩٤٧ واعلن عن خالفات له ، وداف عن موقفه من عدد الخريف ١٩٤٧ واعلن عن خالفات له ، وداف عون موقفه من ومرئاة و غراي ، وعارض بين دراست ودراسة بروكس لقصيدة ولا يستطيع احد ان يتكهن الى اين ينتهي هذا الجدل في النهاية .

وقد أشرنا من قبل الى اثر أمبسون في بلاكمور والى اقتبساس مود بودكين عنه ، وسنتحدث عن علاقته بجاعة مجلة Scrutiny . اما فيما عدا ذلك فنقول ان امبسون كان واسع الاثر ولكنه لم يُنْقَدُ الا نقداً ضئيلا فأثنى هربرت ريد على «تحليله اللامع» للغموض ، واشار اليه ألان تيت باقتضاب ، وكذلك فعل روبرت بن ورن . واستمسد آرثر منزنر من استطلاعات امبسون لمدة عشر سنوات ، على الاقل ، دون ان يفهمها جيداً ، أو هكذا تدل مراجعته للشعر الرعوي الانجليزي في مجلة « بارتزان » عدد كانون الاول (ديسمبر) ١٩٣٧ حيث اثني على امبسون بأعلى الفاظ المديح واعلن ان كل شيء تقريباً ابتداء من والجبل السحري وحتى وما لي وما ليس لي ، To Have and To Have Not انما هو ادب رعوي بالمعنى الذي يقول بسه المستر امبسون. وقد أدى راندل جرل تحليسلا امبسونياً لامعاً عنوانه « نصوص من هسمان ، Texts From Housman في مجـلة وكينيون ، عدد الصيف ١٩٣٩ ، ولكنه لم يتحدث عن آثار امبسون فيما أعلم . وأثنى لوول على امبسون ، وعده احد خير خمسة من شعراء الانجليز الاحياء ، ﴿ والآخرون هم توماس واودن ومكنيس وغريفز) . وقدام له توماش نفسه مديحاً ساخراً كشاعر ، نصف قصيدته الريفية « رجاء الى ليدا » وعنوانها الفرعي « برسم الولاء لوليم امبسون » اما وليم يورك تندال فقد اثنى على شعر امبسون في كتابـــه « القوى في الادب الانجلنزي الحديث ، وليس لديه ما يقوله في نقده الا أنه يبلغ درجة الطريقة القديمة من « تفسير النصوص » ، وانه كتب بطريقة غسير جذابة ، كما كتب نقد رتشاردز .

وادرج اسمه هربرت مللو في كتابه والعلم والنقد ، Science and Criticism بين جماعة من النقاد المحدثين لا يبارون في و التحليل الحاد اللبيق ، ويشير اليه اشارة او اثنتين ، ولكنه لا يتحدث عن نقده . وقد تقدم القول

بان دارسي شيكسبير ونقاده قد اجمعوا على مؤامرة من الصمت ليخملوا انتاجه ، مثلنا فعل ايضاً ، على نحو اقسل ، الذين كتبوا في الشعر الميتافريقي ، وهو مجال ادى فيه امبسون بعضاً من اكثر استقصاءات المعية ، واشد هجومين حادين على انتاجه فيا اعلم ورد اولهما ، وذلك شيء يلفت النظر حقاً ، في كتاب هنري بير والإباء ونقادهم » . حيث وصفه ، في احد المواضع هو ورتشاردز بأنها يستخرجان وفئراناً متناهية في صغرها » وفي موضع آخر بانهما « يغريان المراهقين وقتياً » ، متناهية في صغرها » وفي موضع آخر بانهما « يغريان المراهقين وقتياً » ، وورد ناني الهجومين في كتاب « على اصول وطنية » On Native Grounds للفرد كازين ، الناقد الاثير عند بير ، فتحدث هنالك عن ايبسون بتحقير ، وقرنه ببلا كمور وبيرك ، وقال عنه انه « مساح للمجازات » يكتب « الغازاً تثير دهشته الذاتية » ( مما يلفت الانتباه ان بير وكازين يكتب « الغازاً تثير دهشته الذاتية » ( مما يلفت الانتباه ان بير وكازين اللذين يتمتعان بادراك متعتر فاشل في العادة ، قد اصابا حين جمعا خير نقاد معاصرين في صعيد واحد ، لكي يخصاهم بالهجوم . )

اما ما قاله جيوفري جرجسون في امبسون حين تجادلا على صفحات عجلة و شعر، : ان امبسون و نموذج لذي نظريات جامد وشاعر يلفق شعره بالسرقة من غيره » يكتب و مادة متضائلة تافهة لا تقرأ ، حتى المها لا تستأهل الاهانة او الهجوم » ـ اما هذا فقد يعزى الى ما يسوق اليه الجدل من جدة وضيق في الخلق ، ولا يمثل بالضرورة رأياً موزونا في تقدير نقده . واخيراً فان اقتراح فيليب ويلرايت ان يوضع المصطلح السمانتي و كثرة الدلالات » Plurisignation مكان كلمة و نموض » ـ ذكر ذلك في مقال له عنوانه و في سمانتيات الشعر » بمجلة و كينيون » صيف ١٩٤٠ ـ وكذلك استعال ماغريت شلوش و غموض امبسون » تمريناً صيف ١٩٤٠ ـ وكذلك استعال ماغريت شلوش و غموض امبسون » تمريناً

لا تزال صلة امبسون بالشعر المينافيزيقي قائمـــة وقد كتب بحثاً مسهبا عن دن في مجلـــة
 كينيون » عدد الصيف ١٩٥٧

لفصل من الفصول في ملحق بكتابها «هبة الألسن » The Gift of Tongues فان هذين يمثلان بدء انسجام الدارسين مع امبسون ، انسجاماً قسد يمتد فيشمل المعتنين بالقراءات المتعددة لنصوص شيكسبير .

٥

بقيت مشكلة واحدة عامة تتعلق بنقد امبسون وتحتاج معالجـة : وهي مشكلة طبيعة القراءة الدقيقة ومشتملاتها ﴿ اما من ناحية تقليدية ؛ فقد كانت القراءة الدقيقة حقاً للكاتب الذي يدرس صنعة ادبية ، أو الاسناذ الذي يعلمها . وقد كانت الدراسة المسهبة حقيقة ً في الحالة الاولى نادرة ، وقد تكون نتيجة لاستقصاء الكاتب لصنعته نفسها ، كما فعل هنري جيمس في المقدّمات ( وكما فعل هارت كرين ونيت في الايام الاخبرة بالكتابة عن شعرهما )، وقد تكون نتيجة لبحث صديق، مثل دراسة بلزاك المشهورة وعنوانها « دراسة للمسيو بيل » ( وفيها انساق الى النقسد الفني واقترح تحسينات على The Charterhouse of Parma بعد تلخيص متأن متدرج للحبكة في خمس وخسين صفحة ، أو قسد تكون وليدة عقل موغل في التحليل ، كالشيء الذي نراه في دراسات كولردج لشيكسبير . اما القراءة الدقيقة التي يؤديها استاذ ، فلدينا منهسا عاذج نتراوح بين أرفع انواع الدراسة ، وبين آثار جوزف ورن بيش ، في مثل كتابه و النظرة الى النثر الاميركي ، The Outlook for American Prose خاصة ، أذ يدرس فيسه الادب المعاصر بعين النحوى الضيقة ، ويعيد و مصححاً ، كتابة عبارات لأدباء مثل جون ديوي ، كأنها موضوعات انشائية بكتبها طلبة . (كان خيراً لبيش لو أنه أنفق الوقت في مراجعة كتبه ، وتصحيح اسلوبـــه ، واستبعاد عبارات مثل: « Equine Excrementa » و « in a family way » وتغيير « Lester Jeeter » الى « Lester Jeeter » حيثًا وقعت ) .

ومها یکن من شیء فان احددی مظاهر النقد الحدیث ، علی وجه الدقة هي هذه القراءة الفنية الدقيقة ، لا من حيث انها مظهر للعلم او لحرفة التعليم ، بل من حيث انها طريقة عامة من التحليل النقدي فقد ادخلها رتشاردز في النقد الحديث ، مثلما ادخل اشياء اخرى كثيرة . ولكن بما أنه شغل نفسه بامور أخرى فان مـــا أنتجه من القراءة المسهبة الاهتمامات الصدارفة ، على كنث بيرك ، وظل من نصيب المبسون وبلاكمور انشاء مقدار من الدراسة الدقيقة المسهبة على اساس من مبادئهما . وقد كتبت جماعة الجنوب التي تلتف حول رانسوم عـــدداً لا يحصي من البيانات ، تلح فيه لا على ان القراءة الدقيقة الفنية للنصوص عمل هـام للنقد، فحسب، بل على انها العمل الوحيد المشروع له. على ان رانسوم وتيت قد حفقًا منه نسبيًا شيئًا ضئيلًا لأنها ، عـــلى شاكلة رتشاردز وبيرك ، مشغولان بالمشكلات النقدية العامة ؛ واحدهما بعيد من ميدان الادب ؛ اما كلينت بروكس وروبرت بن ورن ، فقد بدءا انتاج مقدار من الدراسات المسهبة، اعتماداً على مبادىء الجماعة، ولكن بعض ما انتجاه ليس مسهباً ، على التحقيق ، وهذا قد يفسر اعجاب جماعة الجنوب بكل من امبسون وبلا كمور فانهما دون ان يكتبا بيانات قد اخذا اهبتهما للعمل وانتجا ما انتجاه .

وهناك مدرسة من النقاد موفقة في تخصصها بالقراءة الدقيقة للنصوص، وهي جماعة كمبردج القائمة حول مجلة « Scrutiny » بانجلترة ولا تعرف بأميركة الا قليلا وقد انضم اليها امبسون بعض الوقت ( فصله عن حديقة مارفل في كتاب « بعض صور » نشر اولا فيها ) . وقد صدر عن هذه الجماعة امضى قراءة دقيقة في عصرنا مجزوجة بمقررات اجتماعية ذات قيمة حقيقية وشمل ذلك ما كتب في الجملة نفسها ( وما كتب في سابقتها

و حولية الأداب الحديثة و The Calendar of Modern Letters التي استمرت من ١٩٢٥ ــ ١٩٢٧ ومنها استخرج ليفز مختارات سمَّاهـــا نحو مقاييسن نقدية Toward Standard of Criticism ) كما شمل مؤلفات ف. ر. ليفز ومؤلفات له.د. ليغز ول.ك.نايتس ومجوعة مختارة عنوانها و Determinations وكان ف. ر. ليفز احد محرري المجلة وزعم الجماعة . وقد اخرج للناس قسطاً وافراً من النقد الجليل الفــائدة ، نقداً في خير احواله حين يكون فنياً او تفسيرياً ، وبخاصة اذا تناول.المحدثين في كتابه ؛ اتجاهات جديدة في الشعر الانجلنزي ، New Bearings in English Poetry واحياناً اخرى يفسد بالعيوب التي تصحب النقد الاجتماعي اي الميل الى وسم هذا الاديب او ذاك بمصطلحات مثل و هرب ، و ، انصرافية ، او اتباع طريقـــة بروكس في بتر الادباء الذين لا يرضونه اجتماعيك ، مثل يينس وهنري جيمس ، او الاخذ بعقلانية القرن الشامن عشر التي تستعمل مصطلح و شعائري ، بنوع خـاص التحقير ، او استعال اسلوب تعليمي مغرق يدعو الناس الى اعتناق الشعر . وقد وضع ف. ر. ليفز نصب عينيه في كتابه و نظرة جديدة في القيم ، Revaluation ـ وهو كتــاب ظهر تباعاً في المجلة على شكل سلسلة من اعادة النظر والتقدير للادب - ان يراجسع تاريخ الشعر الانجلسيزي ، ليبرز بوضوح ، قوة اللمح الساخر ، المينافنزيقية (أو ما يسميه بيرك (رؤية التناسب في اللامتناسب) جاعلا منها الموروث الصحيح وهي محاولة سبقه اليها اليوت بطريقة غير رسميسة (مع انه ناقض اليوت الذي أعلى من دريدن ، وخفض من شأن بوب، فعكس ليفز ذلك ) . وتبعه فيها كلينت بروكس ( وحل المشكلة بأن أقصى كلا من بوب وهريدن من الموروث) .

اما ك. د. ليفز المختصة بباب القصص في المجلة فقد كتبت في والقصص وجمهور القراء ، Fiction and the Reading Public دراسه ادبية اجتماعية

بالغة القيمة عن انحدار الذوق العام في انجلترة منذ ١٦٠٠ مستعملة طريقة تصفها بما تستحقه حين تسميها وانثروبولوجية ، وقد قامت هي وليفز الآنف الذكر بهجات حادة على الماركسية في العشر السنوات الاخيرة مع أنها مدينان لها بطريقة تناولها للامور الاجتماعية . اما ل.ك. نايتس. وهو احد محرري انجلة فربما كان المع محلل للنصوص بين الجماعة وقد حاول ان يطبق ــ تصريحاً لا ضمناً ــ الافكار الماركسية على الادب في كتابه: « الدراما والمجتمع في عصر جونسون ، Drama and S. ciéty in the Age of Jonson والكتاب فيما يستوعبه فكرة لامعــة ، ويشعرك بانه مــن النوع الذي لو عاش كودول لكتبه ، ففيه بحث و في العلاقسة بين النشاط الاقتصادي والثقافية العامية ، بالكشف عن الاحوال الاقتصاديية والاجتماعيية في انجلترة أيام اليزابث واليعاقبة باسهاب ، ثم دراسة الدرامــــا بعرضها على نماذج من تلك الاحوال . اما في التطبيق ، فان الكتاب مخفق لعدة اسباب اولحسا : ان نايتس لا يطبق نظريات ماركسية ، على التحقيق ، ( وان كان كتابه يقتبس من كل ماركسي ابتداء من ماركس وانجلز حتى ت. أ. جاكسون ورالف فوكس ) وانما يطبق حتميـــة تاوني الاقتصادية الاكثر بساطة من الماركسية . وثانيها ان كتابسه لا صلب له ، وينقسم بحدة في الوسط الى كتابين احدهما : خلاصة اقتصادية اجتماعية جيسدة والثاني : مجموعة من النقـــد الادبي التحليلي الممتاز ، دون ان تقوم بين الاثنين ادني صلة . وثالثها ، ولعل هذا هو العامل الاساسي الكامن وراء الاخطاء الاخرى ، ان نايتس ، على انه يقتبس باستحسان مبدأ ماركس و ان الكيان الاجتماعي للناس هو الذي يتحكم في وعيهم ، ، فأنه يعجز عن ان يفهم ما عناه ماركس ، ويخطىء في ادراك سر هذه العملية ، واذا ادراكــه له يجيء على هـــذا النوع من التبسيط المضحك : الكيان

<sup>•</sup> ورد هذا الاسم خطأ في الجزء الاول على الشكل التالي ؛ نايت .

الاجتماعي للناس يتحكم في آرائهم ونزعاتهم . فلا تجده يعالج الانعكاسات العميقة للمجتمع في المبنى الروائي وانواع الصراع في المسرحيات ، بل يهتم بما تقوله الشخصيات عن المجتمع والمال والتملك ، اي يهتم بالصفحة الاجتماعية من تعليقاتهم لا بطبائعهم . وينهي نايتس كتابه بمختارات من المحطب و تضم فكرة العصر ورأيسه ، وتعكس و مظساهر هامة من الموقف الاجتماعي ، او تقسدم و توضيحاً لحياة هذه الفترة ،

اما كتابه الثاني و كشوف explorations وهو مجوعة من المقالات و عن ادب القرن السابع عشر في الدرجة الاولى ، فانه عملية رصينة من التكامل الاجتماعي ــ الادبي . وفيه يقوم بعمل قيم بالالحاح عـــلى ان الادراك الجشطالتي للاستجابة العاطفية الركبة ، كلها عند القارىء يجب ان تكون نقطة البدء في النقد ، لا تلك النجريدات النقدية التقليدية من مثل و شخصية ، و و حبكة ، وهو ينص على اهمية العمسل الادبي من حیث هو وحدة یراد استقصاء نواحیها وعلی ضرورة ابتداء کل بحث من الزاوية الفنية ، وعسلى قلة جدوى الكشف عن العلاقة بين الفنان والمجتمع ( وما يزال يعتبرها موضوعـــاً اساسياً في النقد ) من اي زاوية سوى اسلوبه الفني واحساس . وعسلي الرغم من روعة هسذه المبادىء . النقدية يجيء الكتاب احيانا عنيباً للامسال ، ذلك لان نايتس يرث عن ف . ر . ليفز فكرة و الهرب ، ( فيخرنا ان هاملت تراجعي هارب وما يجد هاملت استجابة في نفوسنا الا لاننا انهزاميون ايضــــآ ) وورث عنه عجزه عن ان يتذوق تماماً ادباء مثل يبتس وجيمس ، وأضاف الى هذا الذي ورثه قصوراً من ذاته ، وبخاصة احجسامه عن ان يسير بأي نقطة من البحث الي نهايتها البعيدة لئلا تشوه كلية العمــل نفسه . ومع كل هذا فانه في خير احواله - اي حين يتمخض التحليل الاجتماعي الاصيل عن دراسة نصية مسهبة لاحساس شعري معين ، كما في مقاله عن

جورج هربرت \_ ينتج نقداً لا ينزل عن مستوى اجمل ما لدينا من نقد، الا قليلا .

وتستمد جماعة مجلة Scrutiny أخيراً من رتشاردز كميا تستمد من اليوت، وهي مدينة على طول الدرب كِثيراً لامبسون . فقد تابع ف. ر. ليفز انواع الغموض باصرار ، واعترف بفضل امبسون ، وإقــترح ان كتابه وبجب أن يقابل باحترام، ، وفي خنام كتابه و انجاهات جديدة في بوترال هي والانجاهات الجديدة ، الوحيدة التي تستحق البحث منذ اليوت وبوند . وقد افاد نايتس ايضاً من اميسون وبخاصة في كتابه عن هربرت وتصيَّد انواع الغموض ( يفضل ان يتجافي عن هذه اللفظة ، ويستعمل بدلها والتراكيب الجانحة ، أو وتذكر شيئين في وقت معاً ، ) وأفاد ، على ا وجه العموم ، كثيراً من طريقـــة امبسون في القراءة . وفي الوقت نفسه تراه قد نقد طريقة امبسون بشدة من زاويته الجشطالتية زاعماً ان امبسون يحصل على مغانيه الغزيرة بالتركيز على جزء من القصيدة واعتبار امكانات ذلك الجزء بمعزل عما عداها ، ناسياً ان القصيدة كُلُ قد الغيت فيسه بالضرورة أكثر تلك الامكانات. وهذه تهمة رصينة قوية من وجه ولكنها تبدو ، على الجملة ، استعالا لمبدأ والعضوانية ، للحد من المعاني ، لا لتظهر التنظيم والروابط المتبادلة ذات العمق العظيم والتركيب في المعنى . (قسد وجه ليفز هذه التهمة نفسها ضد كل من امبسون ورتشاردز في والتعليم والجامعة ، (Education & The University

ونشأت في الوقت نفسه مدرسة نقدية معاصرة ، تجعل مذهبها الرئيسي رفض القراءة بتاتاً ، وكان البيان الناطق باسم هذه الجاعــة هو والعقل الأدبي ، ١٩٣١ لما كس إيستان ، فقد هاجم فيه كل الادب بانه وكلام لا ضابط له ، ( و الآراء الغامضة القلقــة المتناقضة في هـــذه الآداب

الانسانيسة ، ) . وتبجح معتزاً بأنسه أخفق كقارىء ( تهاتف ايستمان قائلاً : أنفق جويس اشهراً على استخراج اسماء خسائسة نهر في جزء Anna Livia Plurabelle من كتاب و بقظة فينيغان ۽ اما ماكس ايستان فلم يستطع ان يجد الا ثلاثة انهر ونصف). وقد وضع الكتاب، بعامة، أن مشكلة ايستمان الوحيدة هي مقتمه للشعر ، وعجزه أو إباؤه من أن يقرأه بذكاء ، وأنه رفع هذه المشكلة الى مستوى طريقة نقدية . وهناك كتب اخرى تنهج هذا المنهاج ، منها بانجلترة كتاب ، الاحساس والشعر ، Sense & Poetry لجون سبارو وكتاب و تدهور المثال الرومانتيكي وسقوطه ، The Decline and Fall of the Romantic Ideal للوكاس (ف ل.) وكلاهما يشققان فنوناً من القول معناها أن الشعر الذي لا يفهمه كل من سبارو ولوكاس لا يمكن ان يعني شيئاً في الحقيقة . ومنها باميركة 3 القارىء لنفسه ۽ تأليف مارك فان دورن وهو بيان يدعو الى القراءة سطحياً ، جهد المستطاع ، فهو بهذا يمثل والقارىء لنفسه ، وكتـــاب ج . دونالد آدمز « شكل الكتب التي ستظهر » وهو انتصار كامل للعجز النقدي حتى انه يجعل ماكس ايستمان يبدو اديباً اذا قارناه به . غير ان هذه الجماعه تكاد لا تستحق هذا الحديث .

وشعر امبسون هو احسد العوامل التي نؤثر في نقده وقد نشر منسه وقصائد ، ١٩٤٥ و والعاصفة المحتشدة ، ١٩٤٠ ، وهو شعر رصين هام ، حتى ولو لم يقدره المرء تقدير رتشاردز له ، كا انه شبيه بنقده : ساخر وكثيراً ما يكون عريض الفكاهة متعلقاً بالشكل ، وهو ميتافيزيقي بكل معاني الكلة ، من معنى و جذر ، كا يستعمله رتشاردز الى المضمونات العامة التي تدل عليها لفظة و Quirky ، [ اي المراوغة والتهرب والتلاعب ] . وهو ذو ارتباط بنقده لانه يستعمل شكلا نوعياً كالاشعار الريفية التي سبقت الاشارة اليها ، ولانه يعتمد في مبناه على

البيت الواحد ، ولأنه يتلمس التورية وانواع الغموض . وليس هذا كله فحسب بل هو وثيق الصلة بنقده ، خاصة في تلك الملاحظة النثرية التي يكمله بها ، قائلا في « تعليقة على التعليقات ، في « العاصفة المحتشدة ، : و كثير من الناس (مثلي) بفضلون قراءة الشعر ممزوجاً بالنثر فذلك مـــا يعينك على المضى ذلك لأن الرسوم الشعرية قد تجافت عن الحياة العادية ، فاذا كان لديك جسر من النثر فانه يجعل الوصول الى قراءة الشعر امرآ ﴿ طبيعياً ﴾ . وهذه التعليقات نقد امبسوني زاخر ، وتفسيرات للقصائد من ناحية ، وتوسيع في مداها من ناحيث أخرى ، وتجيء مساوية لحا من ناحية ثالثة . ويتحدث امبسون بتواضع عن ، قلة كفاءته في الكتابــة ، ويبين ان في القصائد « نوعاً من متعة الالغاز » وان الملاحظات نغمـــة وكالاجوبة على لغز الكلمات المتقاطعة ، ولكنه في الحقيقة ينسب لشعره القصائد السياسية في موضوعات صينية وترجمات يبدو انها من اليابانية ، ومعارضة ساخرة لاودن جائرة ، وقصائد بعناوين مثل ، انطباعات من انيتا لوس ، فكل هذا الجزء تربباً ليس في الصعوبة مثل كثير من الشعر الحديث ، دونه في الجودة .

وهناك نهمة غريبة توجه احياناً الى امبسون وعلينا ان نواجهها حين نحاول كلمة اجمالية عن فضله في النقد ، وتلك هي انه انطباعي في نقده اي انه يستجيب للقصيدة بكتابة قصيدة جديدة عنها ، ليس لها بالقصيدة الاولى من علاقة الاعلاقة الدافسع الذي احدث استجابة . والمظهر المضحك في هذه التهمة هو ان امبسون في كتسابه «بعض صور من الادب الرعوي ، يقتبس قول ناقد مراجسع ، كتب عن مؤلفه السابق واتهمه حينئذ بالموضوعية ، اي « بمعالجة القصائد على انها ظواهر طبيعية لا امور يحكم عليها العقل ، بينا يتهمه كلينث بروكس في دراستسة لنقده

بأنه ﴿ ذَاتِي ﴾ ، مؤكداً ان ﴿ نظام التصنيف لانواع الغموض سيكولوجي ، لان الانواع ترحل عن مواضعها كلما غيرنا القارىء او كلما تحسَّن القارىء نفسه ، فانها لا تصف خصائص ثابتة في القصيدة ( اي في القصيدة التي يقرأها القارىء المثالي قراءة وصحيحة ، ) ، ومن الواضح ان التهمة التي يوجهها المراجع الاول المجهول ، صحيحة من حيث ان امبدون يعسالج القصائد حقاً على انها ظواهر طبيعية ، لها وجودها المستقل عن حكم العقل ( اي انه مادي فلمني ) واتهام بروكس له ايضاً صحيح فأن المعاييرالتي يستعملها امبسون نسبية ذاتبة من حيث انه يعالج القصيدة من زاويتين ، زاوية امرىء بكتب وآخر يقرأ ، اي يصنع ما بصنعه الناس الواقعيون في هذا العالم ، لا تجريدات بروكس الافلاطونيــة اللامحدودة الهامدة التي يسميها ﴿ الخصائص النابتة ﴾ و ﴿ القراءة الضحيحة ﴾ و ﴿ القارىء المثالي ﴾ ا فإمبسون ، بعبارة احرى ، موضوعي أو ظواهري في الفلسفة ، ذاتي أو نسى في النقد ، يتخذ الانسان مقياساً في كلا الحالين . وهذا لا يجعله انطباعياً الا من حيث ان المادية لا تقبل مبدأ لينين في الحقيقة الموضوعية المطلقة ، وأن القصيدة عنده هي ما يمكن أن يحصل عليه ، وليس هو انطباعياً لانه يريـــد ان يهرب من وجه القصيدة ويأوي الى شخصيتـــه الشاعرة ، ذلك المعنى للنقد الانطباعي الشكلي الذي يمارسه أناتول فرانس وجول ليميتر .

وهذا يؤدي بنا مباشرة الى المشكلة الاساسية حول طريقة امبسون: أي عامل معوق يحول بينها وبين التفرع الى ما لانهاية حتى تصبح كل ثقافة المرء ، بالتالي تفسيراً لسطر او كلمة ؟ ان امبسون احياناً ذو ميل الى ان يبعد في تقديره ، ويعيش على انواع من الغموض في كل مكان ، وأن يوسع تعريف (رعوي) حتى يصبح كل أثر فني (رعوياً) وان يكوم المعساني حتى تكاد تحطم صلب القصيدة . فأين يضع الحدود وعلى اي

أساس ٢ يقترح بروكس ، بلباقة ، ان يكون المعيار ما يسميه كولردج والذوق السليم ، وهذا ما يفسره ويدافع عنه رتشاردز في فصل بهسذا الاسم من كتابه ورأي كولردج في الخيال ، ويقول :

كلة و الذوق السلم ، ذات صوت مشوم أحياناً إذ يظن أنها لفظة السر في النقد . انها راية ينضوي تحتها كل نوع من البلادة ويقاتل من اجلها كل نوع من التحيز . حتى كولردج الذي يكون غالباً اسوة في الذوق السلم في النقد ، ليس بعاجز ، في بعض الساعات القليلة ، عن ان يستعمل ألوانها ليتقدم باعتراضات واعتذارات مؤسسة على قراءة ذاهلة ليس فيها عناية ولا قدرة على الاستجابة ولا على الامداد .

ومع هــذا ، يضيف رتشاردز ، انها المعيار الوحيد لدينسا لتطبيق النظرية : وفي أي نظرية لا يوجد مقياس فارق للخير ، وعلينسا ان نستعملها كما نستعمل الحجهر لا كما نستعمل آلة الفرز او المنخل . فانها لا تستطيع ان تنوب عنا في الاختيار ولكنا لا نستطيع ان نختار دونهسا ، وحياتنا بعينها اختيار » .

وعلى الجلة: كل طريقة او فكرة نقدية بما في ذلك فكرتا المبسون «الغموض» و «الرعوي» انما هي المتداد للانسان أي أداة لا غير ، وعلى الانسان ان يستعملها ويوجهها، وعلى حسب هذا المحك نجد الرجل الواقف من خلف مبدأي المبسون، اي المبسون نفسه رصيناً كأي ناقد آخر ، واذا استثنينا بعض الشذوذ. حكمنا ان استعاله لمبدأيه خصب ثر الامع الى اقصى حد، وأنه في الوقت نفسه مغلوب النفس بالاهتام العميق بالقصيدة نفسها و «بالذوق السلم» أساساً. ومن الصعب ان نتكهن بما سيعمله من بعد، وان المرء ليرجو ان يكف عن تطبيق الانجلزية الاساسية ولا يشغل كل وقته بها فانها عامل معوق من نوع آخر أقل قيمسة ،

بالنسبة له اذ انها تتمخض عن تنظيم لقلة الانتاج في النقد أكثر من ان تكون تنظيماً لانتاج وافر غزير . ويرى بروكس أن كتاب و بعض صور من الادب الرعوي و يوحي ضمناً بان اثني عشر كتاباً على الاقل ستصدر بعده و . وليس من حقنا ان ننطلب ان تكون هدده الكتب المنتظرة أحسن من كتابه الثاني و بمقدار ما تفوق الشاني على الاول ، او كما تفوق الاول على كثير مما نتسامح فنعده نقداً . ومع اقرارنا بانه لا حق لنا في ان نتطلب ذلك ، فلدينا من الاسباب ما يجعلنا نتوقع ذلك . إن الغموض المحيد لدى امبسون هو ان انتاجه يصبح لدينا بالتدريج أقل غموضاً ، ومن علائم النصر في طريقته النوعية انه يتجنب بتوفيق كل نوع نضعمه نحن على طريقه .

## الفصلالعاش

## ايفور ارمسترونغ رتساردر والنقد بالنفسية

لا يكاد المرء يقترب من ايفور آرمسترونغ رتشاردز الا وهو يحس برهبة عظمى ، فان اطلاعه في كل مجال من مجالات المعرفة واسع مترامي الاطراف ، وتميزه في ستة ميادين ، بجانب ميسدان النقد ، فذ ساطع ، والالمعية والحذاقة في كتبسه الاولى – على الاقل – رائمسة ، سنى أن دراسة سريعة له في بضعة آلاف من الكلمات لمحتوم عليها ان تكون سطحية مضحكة ، وان و معنى المعنى ، وحسده بما فيه من مشكلات الخدع والصوتية ، و و والعناصرية ، و و والعنوية ، و ون ما يحوبه من

<sup>\*</sup> يعني المؤلفان بهذه الخدع العناصر التي تجعسل المعاني في الكلبات غير محدودة كتعدد الايحاءات العموتية الكلمة الواحدة ، اما الخدع العناصرية فهي التي تجملها المصطلحات العامة مثل الغضيلة ، الحرية ، الديمو قراطية ، السلم ، الحجد . واما النوع الثالث فهو المصطلح الذي يحمل دلالتين معاً مثل « معرفة » فانها تشير الى ما هو معروف كما قد تشير الى عملية التعرف يه « وجهال » قد تعني خمسائص الشيء الجميل كسا تعني التأثيرات العاطفية الناجمسة عن تلك الخصائص انظر « معنى المعنى » المديء المحمد عن تلك الخصائص انظر « معنى المعنى »

ومثيرات ، و ومتخلفات ، و و متطفلات ، و و متبديات ، و لا بد وان يصرف المعلق الارتجالي عنه . غير انه من المستحيل ان يعالج النقد الحديث دون التحدث عن رتشاردز لانسه هو خالقه ، بالمعنى الحرفي . فان ما نسميه نقداً حديثاً بدأ عام ١٩٢٤ عندما نشر كتاب ومبادىء النقد الادبي ، حيث يقول رتشاردز عن التجارب الجالية :

ساجهد الجهد كله لأدل على انها جد مشبهة لكثير من التجارب الاخرى وانها تختلف ، في المقام الاول ، بالعلاقات القائمة بين محتوباتها ، وانها ليست الا تطوراً للتجارب العادية وانها من ثم تصبح ادق منها وارهف تنظيا ، الا انها ليست بحال تجارب جديدة مغايرة للتجارب العادية . وحين ننظر الى الى صورة ، او نقرأ قصيدة ، او نصغي الى الموسيقى ، لا نفعل شيئدا مباينا تماماً لمدا نفعله ونحن ذاهبون الى بهو التصاوير ، أو لما فعلناه حين لبسنا ملابسنا صباحاً ؛ نعم ان الطريقة التي تأدت بها التجربة الى انفسنا مختلفة ، كما ان التجربة نفسها اكثر تعقيداً ، واذا وفقنا فيها فانها تكون نوع مخالف ابداً .

واذ يخصص الكلام في الشعر ، نجده يقول :

ليس لعالم الشعر ، باي معنى ، واقع مخالف لسائر ما في العالم ، وليست له قوانينـــه الخاصة ، ولا خصائص مستمدة

ه. كل هذه المصطلحات تشير الى انواع من الكلمات :

فالمثيرات هي الكلمات التي تثير مواطف محيرة والمتخلفسات لكثرة الاشارات المترابطسة ، والمتطفلات هي الكلمات التي يطلقها المتكلم حول موضوع لم يسيطر عليه تماماً ، والمتبديات كلمات تشبه الرطانة او الاصوات الفارغة في حقيقة دلالاتها (انظر معنى المعنى ص : ١٣٦ وما بعدها) .

من دنيا اخرى غير هذه ، فانه مصنوع من تجارب هي من نفس انواع التجارب التي تتأدى الينا بطرق اخرى ، وكل قصيدة ، على وجه التحديد ، قطعة عدودة من التجربة ، قطعة يدركها الوهن ، بشدة او بخفة ، اذا تطفلت عليها عناصر غريبة ، لانها منظمة تنظيا أعلى واشد إرهافا من التجارب العاديسة انتي تتأدى الينا من الشوارع او البطاح ، فهي تجربة هشة ناعمة ولكنها اكثر التجارب قبولا للنقل والايصال .

وبهذين المصطلحين اعني و التجربة » و و النقل = الايصال » ، نحول رتشاردز بالنقد الادبي ، وبهما كتب تعريفه المشهور للقصيدة في كتابه ، وهو التعريف الوحيد الذي يبقى متاسكاً اذا انت سمته تطبيقاً ، فيا اعلم هذه هي الطريقة الوحيدة العملية ، في الحقيقة ، لتعريف قصيدة ، وان بدت غريبة معقدة : وذلك ان نقول ان القصيدة بجوعة من التجارب التي لا تختلف في اي من خصائصها الا بمقدار معلوم ، يتفاوت تبعاً لكل من هذه الخصائص ، عن تجربة معينة نتخذها معباراً لسائر التجارب . وقد نجد هدذا المعيار في تجربة الشاعر عندما يأخذ بتأمل ما أكمل خلقه وأبدعه وقد كرس رتشاردز كل انتاجه للكشف عن كيفية توصيل هذه التجارب للقارىء ، اي انه على التحديد خصص جهده للكشف عما يحصل عليه القارىء ، أي لتوضيح العلاقة بين الجهور والقصيدة لا العلاقي بين الشاعر والقصيدة لا العلاقية . وكل بين الشاعر والقصيدة وقد سمى هذا الميدان ذات يوم و تفسير الدلالات » واخيراً سماه و ريطوريقا » واليوم عساد الى تسميته و تفسيراً » . وكل

ه انظر كتاب مبادىء النقد الادبي : ٢٢٦ – ٢٢٧ ويقر رتشاردز هنا بان هناك صعوبات ايضاً مثال ذلك ان لا يكون الشاعر نفسه راضياً عما ابدعه .

كتاب من كتبه قد جال مجاله في ميدان من ميادين دراسة التفسير باستمرار ثابت باهر ، وتتخلل كتبه غاية مزدوجة هي تفهمنا كيف تنم عملية النقل الفنى ، وكيف نجعلها تنم على وجه احـن .

واول كتب رتشاردز هو «اسس علم الجمال» The Foundation of Aesthetics وقد نشره عام ۱۹۲۲ بالاشتراك مع اوغدن العالم النفسي ، وجيمس دود وهو حجة في الفنون . ويستعرض المؤلفون في ١٠ يقل عن مائة صفحة كل ما ورد في النظريات الجمالية بحثاً عن طبيعة والجمسال، وبعد ان يتأملوا كل التعريفات الرئيسية يطلعون بتعريفهم الخاص الذي رتشاردز ان الجمال تجربة أو حال في الجمهور وانه ليس ﴿ شَيْئًا ﴿ عَامَضًا ۗ كاملا في العمل الفني نفسه كان يقدم للناس فكرة اصبحت مدار اهتمامه في كل مؤلفاته. وحين تتبع هذه الفكرة من طريق المقارنات للحدود الكثيرة والتحليلات للمصطلحات ، كان يتقدم بما اتخذه منهجه الرئيسي من بعد. وفي السنة التالية نشر رتشاردز وأوغدن مؤلفهما العظيم «معنى المعنى» وكما تتبعا في واسس علم الجمال، فكرة والجمال، خلال التعريفات الكثيرة تتبعا في « معنى المعنى » فكرة « المعنى » نفسها ، وكانا يحاولان ان يقيا شيئاً شبيهاً بالنظرية عن طبيعة الرموز وتفسيرها وعلمـــاً لطريقة الايصال اللغوي يمكن تطبيقه من بعد على الفن . وكانت أدانهما الكرى في هـذا العمل هي السيكولوجيا الانتقائية مستمدين من كل مدرسة نفسية حديثـــة تقريباً . أما « التقنيسة ، الكبرى التي استغلاها فهي التعريفات الكثيرة ثم انتهيا الى ما سمياه علم الرمزية التي أصبح سواهما يسميها من بعد: السانتيات الحديثة . وقد طور المؤلفان مصطلحاً لبحث الرموز وطريقــة تفسيرها مستعملين اصطلاحي «راموزات» و «مرموزات» وبحثا العلاقة بين العمليات الفكرية والتفسير، وحددا قوانين التفكير، وكشفا عن طبيعة

والحد و والمعنى و واخترا مدى نجاح هذه الطريقة في الافكار الجالية عن الجال (معيدين شيئاً مما قالاه من قبل) وفي امثلة من الافكار الفلسفية ، وأخيراً سلطا كل ذلك على الشعر ، وقد استدعى هذا العمل التفرقة بين المعنى والرمزي وللعلم (أو ما كان يسمى من قبل نستراً) وبين المعنى والباعثي و أو والإثاري وللسعر (وهذا امتداد نا سماه مل والدال و والضمني و الشعني و الشعني و الدال و

لقد الخذ أوغدن ورتشاردز من « معنى المعنى » قنطرة للفكر في أي مجال ، وجعلا كل كتبهما من بعده وكأنها ملاحق عليه أو توسعات له ، ووضحا في مقدمات الطبعات التالية من هذا الكتاب معقد العلاقة بينه وبين كتبهما الاخرى . اما كتاب رتشاردز ، مبادىء النقد الادبي ، (١٩٢٤) فأنه « يحاول ان يتخذ نفس الاساس النقدي الذي حاول ان يقيمه في « معنى المعنى » اساساً في قدرة اللغة على الاثارة » وأما « العلم والشعر ، ( Science and Poetry ( ۱۹۲۹ ) فأنه يبحث ، مكانية الادب ومستقبله في حضارتنا ، (أي انه يحقق ايجاد العلاقة بين الوظائفالرمزية والأثارية للغة) ويجيء «النقد التطبيقي» (١٩٢٩) « تطبيقاً تعليمياً للفصل العاشر ، وهو الفصل الذي يبحث في المواقف الرمزية بما في ذلك العجز عن التفسير ومواطن الاضطراب فيه . ويعالج كتاب ١ آراء منشيوس في العقل؛ (١٩٣٢) والصعوبات التي يتعثر بها المترجم ويكشف عن وسائل التعريف المتعدد، وهذا ما يوضحه كتاب ﴿ القواعد الاساسية في التفكير ﴾ (١٩٣٣) . اما كتاب « رأي كولردج في الخيـــال ، (١٩٣٥ ) فأنه ويقدم تقديراً جديداً لنظرية كولردج في ضوء تقييم مناسب للغة الاثارية، ويستطيع القارىء على هذا النحو ان يضع كتب رتشاردز في مواضعهــــا فيرى في و فلسفة البلاغة ، The Philosophy of Rhetoric ما يوضح وسوء الفهم وطرق علاجه ، وهذا شيء يحققه ايضاً كتاب ، الاساسي في التعليم بين الشرق والغرب ، Basic in Teaching: East and West (1984) (1984) ويحقق كذلك كتابه و الامم والسلام ، Nations and Peace (يامم والسلام ) التعليم ، (1974) فانسه ولكن في مجال آخر . اما و التفسير في التعليم ، (1974) فانسه وكالنقد التطبيقي ، و تطبيق تعليمي الفصل العاشر ، يجري في هذه المرة على النشر . ويكشف كل من و كيف نقرأ صفحة ، وطبعة رتشاردز من و جمهورية افلاطون ، (كلاهما نشر سنة ١٩٤٢) عن التعريف المتعدد في اللغة الاماسية بمعالجة نص من افلاطون ، وهلم جراً .

وتنرتب كتب اوغدن على هذا النحو نفسه فيقدم لنا كتاب و معنى السيكولوجيا ، ( ١٩٢٦ ) الذي اعيد طبعه سنة ِ ١٩٢٩ بعنوان و ابجدية السيكولوجيا ، « مقدمة عامة للمشاكل السيكولوجية في دراسة اللغة ، واما و الانجلزية الاساسية ، (١٩٣٠) فأنه و تُلس للباديء العامة في الدلالات ولأثرها في قضية ايجاد لغة علمية ، ومجهود تحليلي لاكتشاف قواعد للغة يمكن بها ضبط الترجمة من نظام رمزي الى نظام رمزي آخر، كما ان طبعة أوغدن لكتاب و نظرية بتثام عن انواع الأدب التخيُّلي ، Bentham's Theory of Fictions ( ۱۹۳۲ ) وقد ركز فيها الانتباه على مساهمة مهملة في هذا الموضوع» (اي موضوع الدلالات وتفسيرها) وهذا هو الموضوع الذي عالجه ايضاً في وجرمي بنثام ، Jeremy Bentham ( ۱۹۳۲ ایضاً ) . وما کتاب ر مقاومة ، Opposition ( ۱۹۳۲ ) الا « تحليل لمظهر من مظاهر التعريف ، ذي اهمية خاصة في التبسيط اللغوي. وعسلي هذا النحو ، فيما اعتقد ، يمكن ان نعتبر كتب أوغسدن المبكرة كشوفاً ابتدائية لهذه المشكلة اما تلك الكتب فهي : (أ) ومشكلة مذهب الاستمرار ، The Problem of The Continuation School ( الاستمرار ) بالاشتراك مسع ر . ه . بست ( ب ) « بين خصب الانتاج والحضارة ، الاشتراك مسم ادلين مور (١٩١٦) Fecundity Versus Civilization

(ج) ر انسجام الالوان ، Colour Harmony ( بالاشتراك مع جيمس وود .

وفي الوقت نفسه لم تقف كتب رتشاردز عند توضيسح مظاهر من نظرية تفسير الدلالات بل انها ادت خدمات جلى فها يتعلق بالبحث الادبي على وجه التحديد؛ فأول كتاب ألفه مستقلا وهو ومبادىء النقد الادبي، اوجد النقد الادبي الحديث كما تقدم القول ، وما يزال بعد عقدين مــن الزمان نصاً نقدياً هاماً مستمر التساثير . ولما تحدث عد دافيد ديشز في كتاب و الكتب التي غبرت عقولنا ، Books That Changed Our Minds وصفه بأنه طليعة الكتب في تطبيق علم النفس على الشكل ، واسبغ عليه كنث بيرك حمده واطراءه لهذا السبب نفسه ، وهو يعتبر بعامة اهم كتاب ألفه رتشاردز واكثر كتبه تعلقاً بالاصول من حيث ما حواه من،مصطلح نظري وفلسني (اما بحسب مفهوماتنــا في هذا البَّعث فأنه يتنماءل ازاء و النقد التطبيقي ، ) . وقد حاول رتشاردز في هذا الكتاب ، بالاضافة الى انه عرف الشعر تجريبياً ونص على قابليته للبحث من اساسه ، ان يجعل من النقد «علماً تطبيقياً » ذا وسُيفة مزدوجة هي : تحليل كل منالتجارب التفسيرية والتقييمية وفي الوقت نفسه اضطلع بمهمة تجاوز فيها حد العلم ، تلك هي انشاء معايير تقيمية ، مصر حا أن « من ينصب نفسه ناقداً فكأنما ينصب نفسه حكماً على القم » محدداً خصائص الناقد « الجيد » في ثلاث :

ان يكون حاذقاً جر"ب حالة الفكر المرتبطة بالعمل الفني أثناء حكمه دون ان تشط به نزواته الذاتية . ثانياً لا بد له من ان يكون قادراً على تمييز تجربة من اخرى من حيث مظاهرها الاقل سطحية . ثالثاً لا بد من ان يكون حكماً رصيناً على القيم .

كل هذه المعايير تشير نحو موضوعية علمية ، ولكنها ايضاً تشير ، بنفس القوة ، الى خصائص ذاتية خالصة ، أي الى تلك الصفة الذاتية الغريبة التي ندعوها والدوق ، ولما شاء رتشاردز أن يجلو خصائصه الذاتية ، كما يوضح طريقته الموضوعية ، أرفق بكتابه ملحقاً درس فيسه بايجاز عدداً من قصائد اليوت . وهذا الملحق وان كان سطحياً ، فانـــه مع ذلك ثاقب دقيق مشمول بسعة الاطلاع ( مثلا يستخرج فيه رتشاردز اشارات من قصيدة بيربانك وبلايشتاين اكثر مما استطاع النقاد ان يلحظوه فيها بعد عقدين من الزمان) . ومع ذلك فان في كتاب ومبادىء النقد الأدبي ، عددا من العيوب . فمن أقيم الاشياء في الكتاب \_ مثلا \_ تأكيده ان و الدوافع لا يمكن تلقيها الا ان كانت تخدم حاجة عضوانية ، (وهذا عندما يطبق على الادب معناه ان الادبب لا يشير الى شيء ولا يقتبس شيئاً الا ان يكون ذلك معراً عنه ) . غير ان رتشاردز يتقدم لتحطيم مبدأه هذا بحاقة ، مقرراً ان النقد القائم على التحليل النفسي لا يستطيع ان يدرك مسيزة قصيدة « قبلاي خان » لان « باعثها الحقيقي ، هو « الفردوس المفقود » وقراءات اخرى ثقفها كولردج \_ وهذا مثال من فرض يتخذ برهاناً ، وهو في حاجة الى اثبات ، غير أن مثله ليس كثيراً ، عند رتشاردز . وفي الوقت نفسه يسيء رتشاردز قراءة قصيسدة اخرى لكولردج وهي «الملاح القديم» واجدأ ان وخلقيتها» «امر دخيل»، مع انها لبُّ شعائر التكفير في النَّصيدة . واخيراً فان اللوحـــة المدهشة التي تشير الى الجهاز العصبي على الصفحة ١١٦ وتصور الطريق التي يمارس بها العقل الصور في بيت من الشعر تخلق آثاراً مضحكة مباينة تماماً لأهداف

ه ـ يشير هنا الى موضوع قصيدة « الملاح القديم » وكيف ان الربان قتل طائراً كان يتبع السقينة فهـــدأت الريح ، وحل النحس ، وكان « التكفير » فيهـــا هو شعور الربان نفسه بشبح الذنب يلاحقه انى اتجه ، ثم موت البحارة واحداً بعد آخر .

رتشاردز وفيها جور على جديته عامة وكان من الخير لو اسقطها .

اما كتاب رتشاردز التالي والعلم والشعر و فانه مجموعة من سبع مقالات قصيرة وهو استمرار للبحث في هذه المشكلات جميعاً وفيه يطور رتشاردز فكرة و السؤال الكاذب و و التقرير الكاذب و من اجل البوح الباعثي في الشعر . ويقدم فكرة اقرب الى ان تكون طفولية وهي و وسائل الهرب و المهيأة للشاعر اي طرق و التملص من المصاعب وهي الفكرة التي امعن النقد الماركسي في استغلالها دون ملل . ويست ر رتشاردز في الوقت نفسه في بحوثه المحددة عن الشعر مخصصاً الفصل الاخير لنقد هاردي ودي لامير وبيتس ولورنس ، وهذه البحوث \_ كما جرت العادة \_ مرهفة مشمولة بسعة الادراك رغم ما فيها من تهوين كثير لشأن ييتس ، مرهفة مشمولة بسعة الادراك رغم ما فيها من تهوين كثير لشأن ييتس ، الامر الذي اعتذر عنه رتشاردز بحاشية في الطبعة الثانية سنة ١٩٣٥ . المعتقدات والماحقا وضح فيه ما يعنيه بكلة معتقدات ) .

وكان الهدف من كتاب (النقد التطبيقي) ان يكون (كشافا) على المعلى النقد الادبي اليظهر نقائص التفسير التي حاول كتاب المبادىء ان يصححها . وسنتحدث عنه باسهاب فيا يلي .

ثم كان الكتابان النقذبان التاليان «آراء منشيوس في العقل » و « رأي كولردج في الخيال » تطويراً وتوسيعا لمشكلات معينة .. فأما الاول وعنوانه الفرعي « تجارب في التعريف المتعدد » فانه يكشف عن آراء منشيوس السيكولوجيسة وعن طرق المعنى عند الصينيين ، وعن اللغة الصينية ومشكلة الترجمة منها الى الانجليزية ، جاعلا من هذه كلها سلسلة من المشكلات المترابطة في التفسير المكثر ، ويبدأ رتشاردز كتابه على الصفحة الاولى باثنتي عشرة قراءة متناوية لسطرين من منشيوس ، ثم يتقدم للكشف عن طبيعة القراءات المكثرة وعن خصائص اللغة الصينية بعامة عميزاً للكشف عن طبيعة القراءات المكثرة وعن خصائص اللغة الصينية بعامة عميزاً

ما كان منها نتيجة للثقافة ، ويختبر نظرياته على عبارة لهربرت ريد ثم ينتهي الى منطوق في التعرف المتعدد ، ويوضحـــه بجداول مصنفة في القراءات المكثرة للامور الآتية: والجمال، و والمعرفة، و والصدق، و والنظام، . اما في كتاب ، رأي كولردج في الخيال ، فانه يحاول كشفا آخر في النعريف المتعدد وذلك بالغوص هذه المرة في معاني كلمة وخيال، المنتزعة من فكرة كولردج، ويحدد هدفه بانه غربلة لتأملات كولردج واستخلاص فرضيات يمكن الاستفادة منها ، وانه يرجو ان , يطور هذه الفرضيات الى وسائل متضافرة في البحث يحق لها ان تدعى علما ، وان طريقته بعامة هي التحليل والتجريب لا التقييم ( وذلك ما اصبح لديه و اقتناعا ، او ، شعيرة ، من شعائر المشاركة ) . اما الخصيصة المميزة لنقد القرن العشرين كما يراها رتشاردز في الكتاب فهمي العجز عن القراءة . فالعودة الى كولردج في هذا الامر ، على الاقل ، شيء يستحتى الترجيب . وفي الوقت نفسه يمضى في الكشف عن مصادر الخطأ في القراءة بردها الى الارجاع المخزونة والى حسبان المانموظات الاثارية ملفوظات رمزية وهكذأ، غير انه تخلى عن اصطلاحات انحدرت دلالنها المعنويسة ضمنا الى ما هو أسوأ مثل ، التقرير الكاذب ، .

كان ورأي كولردج و خامس خسة من كتب رتشاريز النقدية العظيمة وآخرها استحقاقاً لصفة العظمة لأن ما بعده وهو و فلسفة البلاغة والمنشور عام ١٩٣٦ محيب للإمسال كثيراً و إذ ليس هو الا سلسلة من المخاضرات التيت بكلية برنمور على طريقة من التبسيط والتقريب وفقد أصبح رتشاردز يسمي مبدانه و بلاغة و أي و دراسة سوء الفهم وطرق علاجه و أو وكيف تؤدي الكلمات عملها ويقترح في هذا الكتاب نظرية في النسبية اللفظية لو أنه دفع بها خطوة احرى لجعل كل النقد مستحيلا في ينقض على نفسه كل دراساته السيكولوجية الاولى المتعلقة بالاجهزة

العصبية . وأكبر اسهام في الكتاب ، إن لم يكن الاسهام الوحيد فيه ، هو البحث في الحجاز وهو تحليل شامل يطور اصطلاحين جديدين هما و المحمول ، و و الحامل ، والكتاب في مجله هو الدلالة العامة الاولى على تحول اهتمام رتشاردز من النقل في مناسيبه العليا الممكنة ، أي في نقد الشعر ، الى النقل في مناسيبه الجاهيرية الدنيا ، أي في الانجلزية الاساسية . وصدر هدذا الكتاب بعد كتابين في سلسلة Psyche-Miniatures عن الانجلزية الاساسية ) .

وبعد سنتين صدر والتفسير في التعلُّم ، فكان شاهداً على أن الانجليزية الاساسية لم تستطع ان تسلب رتشاردز كل اهتماماته النقدية ، ولكنهــــا كانت الهبة الاخيرة التي نشأت عن دروسه في النقسد التطبيقي بكمبردج واتخذها ملحقاً لكتابه السابق . ونقول مقدمة رنشاردز ان الكتاب تطوير أكمل لكتاب و فلسفة البلاغة ، من حيث انسه يحاول ان ينعش ويصقل الثالوث القديم : ثالوث البلاغة والنحو والمنطق ؛ وكثير من هذا الكتاب مكتوب بالنغمة اللاعقلانية الجديدة: وعلينا ان نتتبل الحقائق الاساسية دون ان نتطلب لها تونهيحاً ، أما الثالوث فيجب ان تعتره ، فنونساً لا علوماً ، وأما القراءة فانها مليئة ، بأمور لا يمكن قياسها ولا تقنينها ، ومهما بكن من شيء فان الكتاب ما يزال يجري على الاصول السابقة مع الحاح مستمر على والتجريب، وقد حصل رتشاردز على معلوماته لهذا الكتاب باستعال الطريقة التجريبية والعرفية ، في أحـــد الفصول ، وهي الطريقة التي اجراها في « النقد التطبيقي » ؛ الا أنه في هذه المرة كان يجري التطبيق على النثر التفسيري ؛ وهو يلحظ تصليحات وتحسينات في الطريقة استوحاها تجرببياً ، ويتحدث عن بعض المضامين والأمكانات والاخطــــار الكبرى في الطريقة ، ومما لم يكن لديه المعلومات عنه ليتحدث عنه في كتبه السابقة ثم ان رتشاردز يدرك لأول مرة انه ان شاء ان يعالج جوانب

الضعف في التفسير معالجة كاملة فعليه ان ينحرف نحو دراسة و عسلم الخصائص و فينفق في ذلك فصلا مقدراً قدر الفروق الانسانية الحقة التي تنجم عن أسباب اجتماعية مضفياً تلك الخصائص الانسانية على قرائه الذين كانوا من قبل وليدي الفروض العارضة أو المتوهمة .

اما الضعف الوحيد الكبير في الكتاب فهو ايمانه الجديد في التعليم ايماناً يشبه الاعتقاد في الاكسير، وان التعليم خير طريقة لحل المشكلات الكبرى، وتبدو اقتراحاته في الكتاب غير متناسبة كالاقتراح الادلري الذي سخر منه كريستوفر كودول دون شفقة (اقترح لتصفية المشكلات العالمية انشاء كرسي للبيداغوجيا العلاجية)، وبعد ان تحدث رتشاردز عن عجز عام في القراءة والتفسير يسود مجتمعنا قال: ,حبذا لو أن الصحف خصصت بعض انهرها \_ وجعلتها تحت اشراف خاص \_ لرسائل تردها في هـذا لعض عن المدرسين وشجعت في اعمـدة اخبارها على دراستها دراسة الموضوع من المدرسين وشجعت في اعمـدة اخبارها على دراستها دراسة نتمدية ي

وفي اثناء ذلك كان اهتهامه بالانجليزية الاساسية يتزايد خلال العقد الرابع من هذا القرن ؛ غير ان فكرة الانجليزية الاساسية أقدم من ذلك إذ ألمح اليها كل من أوغدن ور شاردز نتيجة لبحوثهما في ومعنى المعنى وحين اكتشفا أن هناك كامات سياسية معينة تتردد في تعريفاتهما ، الفينة بعد الفينة ، وتحقق لليهما ان عدداً قليلا من الكلمات الاساسية قد يكفي للتعبير عن أي فكرة . وقد عمل أوغدن عشر سنوات في تطوير هذه الفكرة . وفي سنة فكرة . وقد عمل أوغدن عشر سنوات في تطوير هذه الفكرة . وفي سنة ١٩٣٩ نشر اول جريدة أساسية من الكلمات في سلسلة ١٩٣٣ كتب رتشاردز : كتب اخرى تحدد اللغة ووسائلها . وفي سنة ١٩٣٣ كتب رتشاردز : والقواعد الاساسية في التفكير ، بالانجليزية الاساسية ، ليبين قدرة اللغة على والتوضح مسألة معقدة ، وهي المنطق في هذا المقام .

بين الشرق والغرب ۽ وصرح فيه بان هناك أزمة ثقافية معاصرة وعجزاً عامآ في النقل الفني وضمَّنه تجربة رتشاردز نفسه لهذا العجز بشكله المتطرف في الصين ثم خصص مـ ثر الكتــاب لمناقشة استعال الانجلىزية الاساسيــة علاجاً للغة ودفاعاً عنها ضد من بهاجمونها . وخير ما يمكن قوله في هذا الكتاب هو ان المشكلة التي يضعها رتشاردز ، أعنى مسا يشبه ان يكون تدهوراً في حضارتنا ، ليست كالمشكلة التي بحلها ، أعنى كيف نحسنن القراءة في المدارس . ومنذ عام ١٩٣٨ وقف كل مؤلفاً به على الانجلنزية الاساسية ، في المقام الاول ، وعمل في امبركة منذ ١٩٣٩ حيث الحاجة الى ذلك أمَّس " . ثم نشر سنة ١٩٤٢ طبعــة موجزة من و جمهوريــة الهلاطون ، باللغة الاساسية وجعل ، كيف نقرا صفحة ، تعليقـــات على حواشيها . أما هذا الكتاب الثاني وهو في ظاهره عمل نقدي ، فانه في الحقيقة بعنمد الانجلنزية الاساسية حلا للشكلة التعليمية كما ان كتابة ومائة كلة عظيمة ، رد على مشروع ، مائة كتاب عظم ، الذي تضطلع به شركة مورتمر ادلر وسكوت بوخانان . أما من حيث الاسلوب فانه يعتمد التبسيط شأنه في ذلك شأن و فلسفة البلاغية ، غير انه يحرص على ان يكون غامضا بشكل مرهن ، وذلك لان رتشاردز يستعمل فيه سبعة انواع من علامات الاقتباس على الكلمات ؛ وقد وضع مشكلات التعريف المتعدد او الترجمة في اللغة الاساسية موحيا بجعلها الترياق الشافي مثلما فعل في كتابيه ﴿ القواعد الاساسية في التفكير ﴾ و ﴿ الاساسي في التعليم ﴾ وفي النهايسة اي عندما تحول الكتاب الى فلسفة افلاطونيسة مبسطة ، انهاه رتشاردز برجاء اخير من اجل التعليم واللغة الاساسية والفكر ونشر في سنة ١٩٤٣ كتابا اقل طموحا واكثر ، دغرية ، في التبشير بمذهبه ، وذلك هو كتاب ﴿ الْأَنْكَارِيةَ الْأَسَاسِيةِ وَفُواتُدُهَا ﴾ ومنسند عهدئذ ، مضى في حملته فنشر و كتاب الجيب في الانجليزيسة الاساسية ، ويتألف كله من رموز تعليمية

منظورة ثم نشر مقدمة لكتاب و ذخيرة الجيب بالروجيه . ولما نشر سنة ١٩٤٧ كتابه و الامم والسلام بان قد بلغ نوعا من الاوج وكل هذا الكتاب تقريباً بالانجليزية الأساسية ( فيه ٣٦٥ كلمة مأخوذة من جريدة الكلابات الاساسية و ٢٥ عما سواها ) موضع بالصور البسيطة ، وهو دعوة الى استئصال الحرب بطريقين : الحكومة العالمية والانجليزية الاساسية متضافرتين .

وقد كتب رتشاردز بضع مقالات لكنها كانت دائماً تتجه اتجاه كتبه .

اما مقاله عن قصيدة هوبكنز والعنصاب والذي نشره في Dial أيلول (سبتمبر) ١٩٢٦ والذي وصفه ف. ر. ليفز بأنه و أول نقد نابه كتب عن هوبكنز و فانه استمرار لبحثه في النصوص الشعرية المعينة في كتسابه والعلم والشعر و ، وفي هذا المقال وصف هوبكنز بأنه و أغضر ناظمي الشعر في الانجلزية وحلل القصيدة بشيء من الاسهاب مع اشارة الى قصائسد غنائية اخرى اصعب منها ، من شعز هوبكنز نفسه ، ليوضح طريقته التي يطبقها لتفسير الشعر الغامض المعقد خاصة . وفي كانون الاول ( ديسمبر ) يطبقها لتفسير الشعر الغامض المعقد خاصة . وفي كانون الاول ( ديسمبر ) بعث في نصوص نثرية سلط فيه رتشاردز تحليله على العلاقة المعقدة بسين نظرات فورستر وموضوعاته واقبال الناس عليه ، وبين وسائله القصصية . نظرات فورستر وموضوعاته واقبال الناس عليه ، وبين وسائله القصصية . أما مقال و خسة عشر بيتاً من لاندور و بمجلة كريتريون ، نيسان ( ايريل ) التعليم وبذلك يكون جسراً يصل بسين كتاب و النقد التطبيقي و وكتاب التعليم و و التعليم و الت

وأما وتفاعل الالفاظ، فانه محاضرة ألقيت في برنستون عام ١٩٤١ وهو آخر ونشرت في ولغة الشعر، الذي نشره ألان نيت سنة ١٩٤٢، وهو آخر مقال ، فيا اعلم ، تناول فيه رتشاردز نقد الشعر على وجه الخصوص،

وهو في الدرجة الاولى قراءة مقارنة مسهبة لمرئاة كتبها دريدن وأخرى كتبها درن فأظهرت عوار الاولى ، وقد كشف رتشاردز عن كل سحره القديم ، وهو يستعرض ، باسهاب ، مواطن الضعف في قصيدة دريدن بتقارنتها بما في قصيدة درن من خدع وإبهام ، ولا يقلل من هذا السحر أن كان استنتاجه الاخير أن علينا جميعاً ان نكون و ارسطوطاليسيين افلاطونيين » . وابتعد عن نصوص الشعر في رسالتين حديثتين نشرتا بمجلة بارتزان : أولاهما (في عدد تموز \_ آب ١٩٤٣) تعليق على الجدل الذي نار حول و الهبوط العصبي » ، والنانية (صيف ١٩٤٤) عن مقال لاليوت في الثقافة ؛ أما الاولى فتترجح ، بعون من مجاز قسري موسع ، بسين دين غيبي وعلم طبيعي ، وأما الثانية فانها اسهام في امور التعليم ، وتقول إن التعليم و محاولة إدراك النظام الخلقي والفكري و وهو بهذا يهيء لنسا

بعد استعراض هذا الانتاج المحير الذي استمر ربيع قرن من الزمسان قد يكون من الممتع ان نتساءل ما هي حرفة رتشاردز او ما هو ميدانه ؟ لقد نصب نفسه في و اسس علم الجمال ، جماليا ، وفي و معنى المعنى ، فيلسوفاً للمعرفة و و عالماً في الرموز » او «سمانيتاً » وهما الاصطلاحان اللذان يستعملها بالتناوب ؛ وكان في كل ما كتبه نفسانياً ، يسمي نفسه و حيادياً ، فيستمد بحاسة ودون تحيز من السيكولوجيسا الفيزيولوجيسة والمعصبية والسلوكية وسيكولوجية بافلوف في الارجاع المنضبطة ومن التحليل النفسي ومذهب الجشطالت ، ويهتدم ويتلقف من كل عسالم سيكولوجي السنوات الاخيرة هاجم السيكولوجيا التربوية ( وربما السيكولوجيا عامة ) السنوات الاخيرة هاجم السيكولوجيا التربوية ( وربما السيكولوجيا عامة ) بأنها و رطانة » وأنها « مرض الغرام بالتجريد » وإذا اتخذنا و كيف نقرأ مفحة » شاهداً ، وجدنا انه ربما كان مستعداً ليعيد سيكولوجيته سكفرع

من الفروع \_ الى جذع الفلسفة المحطم ، حيث انتزعها وليم جيمس في الاصل . زد الى هذا ان رتشاردز كان دائماً معلماً وشيئاً من عالم بالصينيات ومنطيقاً وذا نظريات تربوية ولغوياً ، وكان منذ عقد مضى أعظم ناقد محترف ، وأهم من يطبق النقد عملياً ، ولعله اول شخص ، بعد بيكون ، يتخذ كل المعرفة بجالا ، ويجعل ميدانه كن العقل الانساني .

## ۲

ان ما حققه والنقد التطبيقي وفي منحاه لبالغ القيمة حتى انه تكاد لا تبطل العمل به اية نقائص تنشأ من بعد ، فقد كان فاتحة نقد موضوعي واول محاولة منظمة لايقاف نسج النظريات حول ما يتلقاه الناس او مسا يجدونه حين يقرأون قصيدة ما ولم تكن غايته النهائية شيئساً أدنى من التحسين العسام للقراءة ، وبالتالي التحسين العام للتذوق الادبي . يقول رتشاردز ه :

قد يبدو محض مبالغة ان بقال ان الغاية الاولى والوحيدة في كل المحاولات النقدية ، اي في كل التفسير والاستساغة والنصح والمدح والقدح ، هي التحسين في النقل والايصال لكن الامر كذلك عملياً . إذ الحقيقة ان الجهاز الكلي في القواعد والمبادىء النقدية انما هو وسيلة لبلوغ نقل اجمل وأدق واحكم ؛ نعم ان للنقد جانباً تقيمياً ، فبعد ان نحل تماماً مشكلة النقل ، وعندما نصل تماماً الى التجربة ، اي الى الحال العقلية المرتبطة بالقصيدة ، يتبقى علينا ان نحكم عليها ، اي ان نقرر قيمتها ، ولكن المسألة تسوى نفسها دائماً على وجه التقريب ، او قل

و راجع كتاب و النقد التطبيقي » : ١١

ان طبيعتنا الداخلية وطبيعة العالم الذي نعيش فيه هي التي تقرر لنا ذلك ، واذن تكون محاولتنا الكبرى هي ان نصل الحالة العقلية المرتبطة بالقصيدة ثم نرصد ما يحدث .

اما الاهداف المحدودة في الكتاب كما يصوغها رتشاردز في الفقرة الاولى من معدمته فأنها ثلاثة :

اولاً ان يقدم نوعاً جديداً من الاستدلال لاولئك المهتمين بحال الثقافة المعاصرة سواء اكانوا نقاداً او فلاسفة او حعمين أو سيكولوجيين او اي رجال يحدوهم الى ذلك حب الاستطلاع . ثانياً : ان يهيء وسيلة جديدة لاولئك الذين يرغبون في ان يكشفوا لانفسهم عما يفكرون فيه وما يحسون به نحو الشعر ( والامور المشابهة ) ولم يحبونه او يكرهونه . ثالثاً : ان يعد الطريق لمناهج تربوية أكفاً من التي نستعملها لتطوير الاحكام والقدرة على فهم ما نسمع ونقراً .

اما الغرض الاول ففيــه طبعاً مشمولات واسعة الذيوع حول الشعر والمنقد واما عن الهدف الثاني فقد قال رتشاردز.

ان هدفي الثاني اشد طموحاً ويحتاج مزيداً من تفسير فهو يمثل جزءاً من محاولة عامة لتعديل طرقنا في اشكال معينة من البحث ، فهناك موضوعات يمكن البحث فيها بمصطلح من الحقائق الثابتة والفروض الدقيقة ، ومن امثلة هاذا النوع : الرياضيات والطبيعيات والعلوم الوصفية . وهناك موضوعات اخرى يمكن معالجتها بالقواعد المجربة وبالعرف المألوف عامة : كالاشياء الحسية في التجارة والقانون والتنظيم واعمال الشرطة .

<sup>•</sup> كتاب « النقد التطبيقي » ص : ه وما بعدها ·

وبين هؤلاء وهؤلاء يقع و قسدر ، هسائل من المشكلات والفروض والرموز والاخيلة والميول والمعتقدات ، وهنا مجال الآراء العارضة والتخمينات المتفائلة ؛ هنا باختصار يقع كل عالم الرأي المجرد والنزاع حول مسائل الشعور . وينضوي في هذا العالم كل شيء يهتم به الانسان المتحضر ، اكثر اهتمام ؟ ولا اريسه ان اخطر بالذهن الا فلسفة الاخسلاق والميتافنزيقا والآداب والدين وعلم الجمال والجدل الذي يدور حول الحرية والقومية والعدالة والحب والحق والايمان ، وان نعرف كيف نوضح هذه الامور ونبسطها . ويقف الشعر في هذا العالم ، وهو كذلك بطبيعته وبانموذج البحث الذي جرى العرف على ربطه به . ومن ثم فانه صالح بوجه بارز ، کي يکون «طعماً » لكل من شاء ان يتصيد الآراء الراهنة والاستجابات في هذا الميدان المتوسط ، من اجل فحصها ومقارنتها ، ومن اجـــل دفع معرفتنا قدماً فيما يسمى التاريخ الطبيعي للاراء والمشاعر الانسانية .

ان الذي كان يستشرفه رتشاردز ، بعبارة اخرى ، ليس شيئاً اقل من توسيع منطقة العلم ، بما فيها من معلومات موضوعية جمعت تجريبياً ، حتى تتخلل ميدان الشعر ، وما يضارعه من مناطق الجدل . وقد كان رتشاردز يرجو ، بحمل هذه الناحية العلية الى مجال ايديولوجية مقارنة ، ان يقترح وسائل بداغوجية محسنة تساعد على تحقيق هدفه الثالث . زد الى هذا ان رتشاردز وجد ان عمله ينطوي على مشمولات تتجه وجهة رابعة ، اعني تطوير نقد يتناول ما يجد قبولا في النفوس ، وقد اشار الى هذا بسخرية ، بالرغم عما فيه اساساً ، من مشتملات جادة ، حين الى هذا بسخرية ، بالرغم عما فيه اساساً ، من مشتملات جادة ، حين

كتب يقول: و وعرضاً اقول ان هناك ضوءاً غريباً يلقى على منسابع ارتياح النفوس لتلقي الشعر . والحق اني لست بارثاً من خشية ان تكؤن عبهوداتي ذات عون للشعراء الشباب (وغيرهم) حين يشاءون ان يزيدوا في مقدار ما يبيعونه من مؤلفاتهم . فان وضع قواعد و لهذا القبول العام ، يبدو شيئاً ممكناً تحقيقه .

اما ما حققه رتشاردز نفسه عسا كان يستشرفه فشيء بسيط واه في ذاته . ففي خلال حقبة من الزمان طبع قصائد ، أغفل ذكر ناظميها ، وحاول بعض المحاولة ان يخفي العصور التي قيلت فيها ، وذلك بكتابتها حسب التهجئة الحديثة، عن تلامذته في كمردج ، وقد تسلسلت القصائد من شيكسبير حتى إلا ويلر ويلكوكس، ووزعت في مجموعات رباعيــة عنلطة ، وطلب الى الطلاب ، وأكثرهم جامعيون يقرأون الانجليزية لنيل درجة الشرف ، أن يقرأوا القصائد في اوقات الفراغ بعنايــة عدد ما يشاؤون من مرات ، وان يعلقوا عليها . وقسد عرف رتشاردز القراءة الواحدة بانها أي عدد من النظر والتصفح في جلسة واحدة ، وطلب الى الطلاب ان يسجلوا عدد القراءات مع تعليقاتهم ، وبما ان بعض الطلاب قرأوا اثنتي عشرة مرة او أكثر ، ولا تكاد تجد واحداً قرأ قصيدة أقل من أربع مرات ، فانـه من الواضح ان القصائد قرثت كثيراً وبامعان . وعند نهاية اسبوع جمع رتشاردز تعليقاتهم التي يسميها « بروتوكولات » أو مسودات ، وتحدث عنها وعن القصائد في حجرة الدراسة ، ولم يكن إرجاع المسودات اجبارياً ، ولذلك يمكن ان يقال إن الـ ٦٠٪ الذين فعلوا ذلك انما كانت تحدوهم رغبسة حقيقية ، ، وقد اتخدت الحيطسة لابقاء القصائد مجهولة النسبة ، وحذر رتشاردز في ملاحظاتـــه من ان

ج ذلك ما قاله رتشاردز نفسه في مقدمته ، انظر ص ه من الكتاب المذكور .

يحاول التأثير في المجموعة لصالح القصيدة او ضدها أو ان يلمح بشيء إلا ان القصائد أميل الى ان تكون خليطاً .

ويمثل والنقد التطبيقي وعنوانه الفرعي و دراسة في الحكم الأدبي ه شيئاً من هذه المادة بعد ان فرزت ونظمت. أما القسم الاول من الكتاب فانه تمهيدي ، يفسر التجربة ويتحدث عن مشكلاتها المتعددة والثاني وهو الأطول يقدم نماذج من المسودات لثلاث عشرة قصيدة ، ومعها القصائد ، ولكل قصيدة فصل خساص مقسم حسب الاستجابسة التي نجمت عن المسودات . ويتألف الرابع من خلاصة وارشادات تحييدة ، وأربعة فهارس أضيفت : أحدها ملاحظ اضافية والثساني يجمع جدولا المقبول النسبي الذي لاقته القصائد ، والثالث يذكر اسماء اصحابها (حتى إن القارىء الذي كان يختر نفسه على هذا النحو نفسه ، يجد السر في النهاية منكشفا ) والرابع تترتب فيه القصائد على الطريقة التي قدمت بها في الاصل للطلبة . أما القصائد الثلاث عشرة المدروسة فانها تتراوح بين عدد يكن ان يعتر وطيباً » مثل والسونانة السابعة المقدسة » لدن (هبي على أركان الارضين المتخيلة ) وقصيدة هوبكنز والربيع والخريف : الى طفل صغير » وبين قصائد لفيليب جيمس بيلي و ج د بليو وولفرد رولانسه تشايله ورجل يسمتي « وودباين ولي »

وطريقة رتشاردز في كتابسه هي ان يطبع القصيدة ثم يطبسع انواع الاستجابة لها ثم يشتق الاحكام العامة . وتجيء قراءاته اللامعة للقصائد خلال الإيحاءات وبطريقة عارضة . ولايجاد تميز أساسي في ومسودات والقراء يستعمل كلمة وتقرير والملفوظات التي تكمن أهميتها فيا تقوله وكلمة وتعبير والملفوظات التي تكمن أهميتها فيا تعكسه من العمليات العقلية عند الأدباء . ويؤكد رتشاردز للقارىء ان المسودات التي يعرضها لم تجر فيها يد التلاعب حتى إن التهجئسة والترقيم تركا دون تغيير حيث بدا ذلك

هامـــــآ ( إن الخط كما يقول رتشاردز له أهميته ولكنه لا يملك طريقـــــة لعرضه ) وانه ليس ضمن التعليقات والتفسيرات التي ينقلها شيء مختلق (شك قد يثور حقاً نظراً لأن بعض التعليقات تكاد لا تحظى بالتصديق). وهو يؤكد انه اختار مادة المسوّدات بموضوعية وانصاف ، ما امكنسه ذلك ، إلا انه هو ّن بعض الشيء من نسبة المادة التي لا تستند الى رأي . ومهما يكن من شيء ، فان مـا نكشفه المسودات ، لعله أن يكون اكبر صورة مروعة ، وثقت بالشواهـــد العديدة ، وقدمت أبدآ لتصور القراءة العامة للشعر . ولعل اكبر شيء مخيف حصل عليه رتشاردز هو الشهادة على ان تلامذته ( وربما انطبق هذا على كل القراء والشعراء الا قلة ممتازة منهم ) يعتمدون اطلاقاً على مــا يوحي به اسم الاديب وعلى احساسهم بموضم ذلك الاسم في سجـل الخالدين ، ويتخـذونه عكازًا لاحكامهم وقد كادوا في كل حالة ان يكونوا عاجزين عن الحدس بالمؤلف دون ان ُيعر َّفوا باسمه ، واذا حزروا أخطأوا التخمين ثم مضوا في تقييم ذاتي مؤسس على ذلك التخمين الخاطىء وقد ظهر انهم جميعاً يعكسون كل الاحكام المقبولة في مجال القيم الشعريــة بآرائهم المخلصة مع انهم لا يعرفون اسم صاحب القصيدة .. وخوفاً من ان تصبح هذه الحقيقة محطاً للتهوين من شأن الأحكام المقبولة فان بلاهة ملاحظهم وعجزهم الصريح عن أن يقرأوا أو يلحظوا أبسط الحقائق المادية وأشدها وضوحاً تبينان أن الخطأ هو خطأهم .

ويلخص رتشاردز الصعوبات الكبرى التي تكشف عنها المسودات ، ولعل عبر طريقة تؤدي معنى لمادته أن ننثر تلخيصه هذا ثم أن نعرض بعض المسودات النموذجية التي تظهر بعض الاخطاء . وقد وجد الصعوبات الكبرى عشراً :

أ ــ العجز عن فهم المعنى الواضح للشعر أو تفسير معناه

النثري القابل للحل .

ب ـ الصعوبات في النهم الحسى الشكل.

ج ـ الصعوبات المتصلة بالصور المنظورة .

د ـ أمور غير متناسبة في الذاكرة وخاصة ذكريات ذاتية او خواطر مرتبطة على نحو خاطىء .

هـ أرجاع مخزونة استدعتها القصيدة وحركتها .

و ــ العاطفية ( أو الضعف العاطفي )

ز ــ الكبت ، وهو معكوس العنصر السابق .

ح ـ اللياذ بالمبادىء.

ط ــ الفروض 1 المسبقة 1 ذات الصبغة الفنية .

ي \_ الافكار « المسبقة » العامة النقدية .

ولنعرض اولا بضع نماذج من المسودات والشذرات عن سوناتة دن ، فلعلها أبرز قصيدة في كل هذه «الطبخة»، فيسميها أحد القراء مقطوعة عاجزاً عن ان يتبين انها سوناتة ، ويرى ثان ، مأخوذاً برجع مخزون نحو مادتها ، ان لها وزن الترانيم ويقول فيها :

روحها الدينية مرهقة لامرىء لا يؤمن بالتوبة على هذا النحو .

وثمة قارىء لم يستطع ان يصنع فيها شيئًا :

أعترف توا بانني لا استطيع ان اعرف عم يدور كل هذا الصخب فان القصيدة محيرة تماماً ، وما فيها من ضمائر عديدة وأحوال ، تبهم الفكرة ان كانت فيها فكرة محدودة . ويرى قارىء آخر ان في واركان الارضين المتخيلة ، والهاما جميلا ، .

ويكتب آخر مدافعاً :

من الصعب على المرء ان يشرك الشاعر نزعته ، أذ مع ان اخلاصه أمر واضع ، فان وسائله الفنية رديئة ، غير ان الابيات على الرغم من ذلك تعبر عن ايمان بسيط في نفس رجل ساذج جداً . وينساق نليذ آخر في قطعة من ترجمة ذاتية فيقول :

بعد ان اخفقت في ان أكتب سوناتة اصبح لدي اعجاب شاذ بمن يكتبون هـذا اللون من الشعر، ولو لم يكن الامر كذلك لحسبتني في النهاية أقول ان هذه السوناتة رديثة .

ويقول آخر والقوافي غير مستوية ، وآخر يقول: وانها تبطىء وتتعثر عندما تقترب من نهايتها ، وثالث يقول : و أحسست ان الكاتب قلد صو"ب سهمه نحو هدف عسال فقصر دون بلوغسه ، ويعلق شخص متحمس لتقطيع الاوزان بقوله :

تبدو في القصيدة سونانة متعفنة مكتوبة على البحر الأيامبي الحاسي ، المناسب لمزاج الشاعر ؛ ولم أستطع ان أجد التفاعيل الخس المعتادة في كل بيت على رغم من إلحاحي ودفي الطاولة بأصابعي ، فإن التفعلات كثيراً ما تكون غير ايامبية ، وفي البيت الواحد احياناً أربعة مقاطع منبورة ، وأحياناً ستة ، أما في التركيب فإن القصيدة تشبه ان تكون قرزمة طالب في اول عهده بالشعر ، وأسوأ ما فيها الأبيات ٥ و ٦ و ٧ . اما الفكرة فتبدو وجيهة حقاً .

ويناقض قارىء آخر هذا الرأي بقوله: « انا لا آبه بالمعنى قاني تكفيني موسيقى القصيدة » . وينقدها أحد الطلبة بقوله: « ليس فيها صور » . وينفيها طالب إطلاقاً بقوله: « إن اول نقطة في هذه السوناتة وهي فيا تبدو اوضح شيء فيها ، انها كان من الممكن ان تكتب نثراً ويكون تأثيرها مساوياً للشعر ان لم يزد عليه » .

وقد أصابت قصيدة دن ٣٠ مسودة مشايعة لها و ٤٢ مضادة و ٢٨ ليس فيها آراء . وللمقارنة ننظر في القصيدة التي احرزت اكثر عليه من المشايعين (٤٥) واقل عدد من المنكرين (٣١) (اما الخسة عشر الباقية فانها عارية عن الآراء) وهي قصيدة والهيكل ولبليو و من مجوعسة : ومطلعها :

بين الاشجار السامقة الخاشعة سأخر على ركبتي . فلن اجد هذا اليوم مكاناً كهذا ملائماً للتعد

وتستمر القصيدة في خس مقطوعات على هذه الشاكلة . وقد اغفل بعض القراء القصيدة وتعلقو بالجدل الديني ، وهذا مثال على ذلك :

و لا احب ان اسمع الناس يتمجدون بتعبدهم ؛ لقد كان ألفرد دي فيني يرى ان الصلاة جبن ، ومع اني لا انطرف تطرفه فاني اعتقد ان من الجفاء ان تحشر التواجد الديني في حلق هذا العصر الشكي وهو لا يسيغه »

وأبان ناقد آخر عن مثل جبل من الامور غير المتناسبة في الذاكرة ، فقال : وحين قرأت البيت الثالث عنت على بالي صورة حيوية ، صورة اللاعب وقد انفرد بالكرة ، من خط دفاع واه ، ثم مضى قدماً نحو الحط لا يثنيه شيء »

وقد. أحب اكثر القراء هذه القصيدة ، وهذه تعليقات نموذجية تقدم بعض الأسباب الممنزة التي حكمت لها بالأفضلية :

١ ــ ان الافكار الكامنة في هذه الابيات لتشارف الكمال فالتعبير عن العاطفة حاد" لذ" كالعواطف نفسها ... وارى انها تعبر عن افكاري .

<sup>«</sup> هي القصيدة السابعة حسب ترتيب رتشار دز ، أنظر ص : ٩٢ من كتاب « النقد التطبيقي » .

- ٢ ــ أظن انها قصيدة جميلة جداً في الحقيقــة ، فأنا أحب الوزن ، وأحب جو كل شيء هنالك ، وهي تعطينا صورة فخمة للغابة ، وللمشاعر المتدينة التي تشربها الشاعر حين رأى ما يصوره ؛ انها نقل جميل لشعور جميل .
  - ٣ ... ان الايقاع ليبدو مناسباً لتدرج الفكرة تماماً .
- ٤ ـ جو من السلام والخشوع العميق ، ينقل القارىء الى عالم آخر ،
   انقى وانصم من هذا العالم .
- سلقد نجع الشاعر في جعل رغبته في العبادة مشاعاً بين الناس ...
   انها لقصيدة لطيفة .
- ١ انها لواسطة العقد بين القصائد الاربع ، فهي تخلق لنا جوآ مهيباً هادئاً خاشعاً من غابة الصنوبر ، فنتذكر كم ثارت فينا افكار مشابهة بعثتها رؤية الهدوء الخاشع في الاشجار ، حين نقف امامها مأخوذين بعظمتها مشدوهين بأبهتها ، وهي قصيدة هادئة ، جيلة بما في موسيقاها من رخامة وعذوبة .

إن الشيء المرعب حقيقة في والذلد التطبيقي ، يتجلى لنا حين ندرك أن كتاب المسودات ليسوا قارئين نموذجيدين الشعر ولكنهم بخاصة قراء متازون فنهم اسائلة مرجوون الغد ، وادباء ، بل شعراء يقرأون تحت ظروف تكاد تكون مثالية ( مع الاقرار ببعض نواحي القصور إذ ليس الديهم مرجع يعتمدونه ولا نبراس يشع عليهم من انتاج كامل ، والا لديهم اي تليح عما يسميه رتشاردز واصل ، القصيدة ) . ويقول رئشاردز مبديا اسفه :

من مقارتات استطعت ان اجربها بینهذه المسو دات ومسو دات اخری حصلت علیها من نماذج اخری من القراء ، اری انه لیس ثمة ما یدعو للظن بآن مقیاساً عالیاً من الفراسة النقدیة قد یکون من

السهل ايجاده في ظل ظروفنا الثقافية الراهنة . لا ريب اننا لو استطعنا جمع الجمعية الملكية للأدب او الجمعية الاكاديمية من اجل تجارب كهذه فقد نتوقع أنسجاماً اكثر في التعليقات ، او على الاقل في الاسلوب، وعاكمة أكثر حذراً فيا يتصل بأخطار الاختبار، اما في الامور الاساسية ، فقد تحدث مفاجات لم نكن نتوقعها . ويقول في الخلاصة عند نهاية الكتاب حاكياً عن كتاب المسودات :

هؤلاء هم ثمرة اكثر انواع التعليم كلفاً ونفقة ، باستثناء القليل منهم ، واحب ان اقول مرة اخرى ، مؤكداً ، انسه ليس ثمة ما يدعو الى الظن بأن هناك اية بمحوعة مشابهة لهم ، في اي مكان في العالم ، تستطيع ان تظهر مقدرة اعلى من مقدرتهم في قراءة الشعر . ان ابناء الجامعات الاخرى وبناتها الذين قد يظنون غير ذلك ، مدعوون للقيام بمثل هذه الشواهد التجريبية التي يجمعونها تحت ظروف مشابهة ، الا ان المدرس المجرب لن يدهش من أي هذه المسودات او على الاقل لا يفعل ذلك اي مدرس تحاشى من ان يحول كل قليد لديسه الى حاك يردد آراءه . ولنسأل بصراحة : كم واحداً فينا مقتنع بانه قد كان ينتج ما هو احسن مما انتجوه ، تحت تلك الظروف نفسها ؟

ونقر بان تجربة رتشاردز في والنقد التطبيفي ، كانت تحسساً اولا نحو وسائل المختبر وانها غير متكامسلة ومن السهل تسليط النقد عليها ، وهو نفسه قد لحظ في الكتاب نفسه عدداً من الامور اغفلها وكان يمكنه الا يفعل ذلك : ومنها مشروعات مثل ان يدرس تنوع الاحكام عند القراء ( او ما يسميه و علم الخصائص ، ) وان يتتبع الارتباطات بين قبول نوع من القصائد والصد عن نوع آخر . وهو يلحظ ان يعض التنوع قد

يكون ناشئاً عن التعب ويرى ان اسبوعاً واحداً قد لا يكفى لقراءة اربع قصائد قصيرة ، مع ان هذا الرأي قد يبدو سخيفاً عند السادة المتصدرين في دنيا المناهج التعيلمية ، الذين يظنون ان كل الاذب الانجلنزي يمكن ان يطالع بامعان ، مع الفائدة المحققة ، في عام واحد ! » . ويقترح رتشاردز في « التفسير في التعليم » توسعات اخرى لهذه الطريقة تشمل مواجهات لكتاب المسودات، ودراسة ما يشطبونه في مسوداتهم لكي نصل الى عمليات التفكير عندهم ، وهـــلم جرآ . وبحضر في الذهن عـــدد من الامكانات الاخرى لتصحيح الطريقة وتوسيعها فمنها في باب « علم الخصائص » ، تبيان الروابط التي تربط القارىء بمدى محصوله الثقافي وتعليمه الاول ، وبتجربة له سابقة في قراءة الشعر ، وبطول المسودة ، وبالمزايا الشخصية العامة ؛ وفي باب التجريب العلمي : بالتدريجسات العدديسة وبالمقارنة بين مسوَّدات هؤلاء القراء ومسودات قراء اخبروا باسماء الشعراء، وهنالك توسعات اخرى : كأن ننسب القصيدة الى غير صاحبها ، وأن نعيد كتابتها من اجل الحصول على نتائج مختلفة او ان نكتبها حسب تهجئسة قديمة او حسب تهجئة حديثة الى غير ذلك من امكانات تجريبية لا حصر لها . واخبراً كان من الممكن الحصول على نتائج مخالفة لو اننا طلبنا الى الطلاب ان يكتبوا فقط عن قصائد يحبونها .

ولعل اخطر نقص في الكتـاب نقيصة ادركها رتشاردز وحاول ان يدافع عنها وهي الضحالة السيكولوجية ، كتب يقول :

انا تواق لان اواجه الاعتراض الذي قد يتقدم به بعض السيكولوجيين ، او خيرهم – حيثًا وقع – وهو ان المسودات ليست تعطينا شهادة وافية بحيث نتمكن من ان نستخلص دواقع الكتاب وان البحث كله من ثم سطحي . الا ان اولية كل بحث لا بد من ان تكون سطحية ، وايجاد شيء صالح للبحث

بعد ان كان بعيداً والتوصل اليه من الصعوبات الكبرى في علم النفس . وانا اعتقد ان الحسنة الكبرى لهذه التجربة هي انها تحقق هـذا الامر . ولو انني شئت ان اسبر اعماق اللاشعور عند هؤلاء الكتاب حيث انا مؤمن بانني استطيع ان اجـــه الدوافع الحقيقية لما يحبونه ويكرهونه ، اذن لخططت شيئاً يشبه ان يكون فرعاً من الوسائل التي تستعمل في علم التحليل النفسي لتحقيق هذا الغرض . ولكن كان من الواضح ان تقدماً قليلا قد يحقق لو اننا تعمقنا كثيراً ومهما يكن من شيء فحتى هذا الاختبار على حاله هذه قد اثار مادة غريبة كافية .

وحتى حين نسلم بعدالة هذا التفسير الذي يقوله رتشاردز نرى انه من المؤسست ان التعمق لم يكن ممكناً بحال لانسه كان خليقاً ان يبدد التفاؤل السهل ، من اقتراحاته التي وضعها في سبيل اصلاح التعليم .

والشيء الوحيد الذي قدد يسمح لقارىء هدا الكتاب بأن يحتفظ. برشده وببعض الامل في مستقبل الشعر هو النغمة المرافقة الثابتة التي نتلمسها في قراءات رتشاردز الدقيقة اللامعة . وهو لا يواجهنا بهده القراءات مباشرة ولكنه يجعله بعامة ، متضمنة ، خدلال الاشارة الى تقريرات وتلبحات وردت في المسودات ، حتى ان القراءة المستوفاة للكتاب تجعل القارىء يحس عند النهاية بان مبنى الكتاب قائم على نوع من الحملية الجدلية الحوارية . ورتشاردز على وعي تام بهذا المبنى الروائي لكتابه اذ يقول : « سأتقدم قصيدة اثر قصيدة ، ساعماً للرأي المخالف الكامن عند اصطدام الآراء ، وللذوق والاعتدال ، بأن توجه هدذا المحمل » . وفي حالات قليلة نجده يتقدم بناذج من قراءاته ليوضح نقاطاً المحمل » . وفي حالات قليلة نجده يتقدم بناذج من قراءاته ليوضح نقاطاً الضميا ميا الكثيف . ومن الامثلة النادرة تعليقه على بيت من احدى القصائد :

Tissue ـ ولنبدأ بالاسم ـ كلة ذات معنين اولها و ثوب من الفولاذ و قياساً على و ثوب من الذهب و الو و ثوب من الفضة و والصفة الفائرة المعدنية اللاعضوية في النسيج هي التي ربما كانت هامة . وثانيهما و رقيق ناعم شبيه بالشفاف و مثل الورق الرقيق .

Steel : مجاز من النوع الحسي ، وهو النوع الثاني عند ارسطوطاليس اي عند الانتقال من الفصل الى النوع ، فالفولاذ نوع خاص من معدن قوي يستعمل للدلالة على اية مادة قوية تستطيع ان تمسك وتجمع اجسام السحائب الممتدة . اما الايحاء المستمد من لون والفولاذ ، فانه مناسب للمقام .

Frail : ترديد يصور مبلغ رقة والنسيج، والشفافية وما يؤشك ان يتمزق ايضاً لِو هَـْـيِـهِ .

Of The Sun : توازى قولك « الذي نسجته دودة القز » اي نسيج من [ لعاب ] الشمس .

ان القيمة الهائلة في كتاب «النقد التطبيقي» لهي كلياً في المعلومات التي صورت لنا كيف يقرأ الشعر ناس نظن فيهم الكفاءة لذلك ، ثم كيف يضع رنشاردز قراءاته الخاصة في وجه قراءاتهم بعد ان يوسعها ويعممها . وهو ، من وجه أو آخر ، يقر بقلة جدوى الاستحسانات في آخر كتابه ، وبقلة جدوى كل نوع من التقريظ والانستحسان . ويقترح الكتاب تحسيناً من خلال التعليم ، أي بزيادة التجريب في الجامعة . ويجعل التفسير موضوعاً يدرس ، وبخلق « كرسي لصور الدلالات » شبيه بكرسي ادلر في «البيداغوجيا العلاجية » . ولكن المثل اللاتيني يقول : « من ذا

الذي يحمي الحماة ؟ ي \_ واقول: من ذا الذي يعلم المعلمين ؟ فان رتشاردز يدرك ان كتاب المسودات هؤلاء هم حتماً الذين سيعلمون الشعر في الجيل التالمي ، ومن غير المحتمل ان يتغيروا أساساً بهذا الاختبار ، أو بالكتاب نفسه ، او بكل كتبه مجتمعة ، ان الحياة لتثبت ، باستمرار ووضوح ، ان العجز العام لاختبار الآثار الفنية ، بذكاء ونقد ، يمتد فيشمل المحترفين في ميدانهم نفسه كما يشمل آخرين نفترض فيهم الكفاية .

اما في مسألة الاعتباد على سمعة الشاعر ودرجته في الحكم فان هنري بير في كتابه «الادباء ونقادهم» يقدم لنا بعض القصص الممتعة ، فيسرد قصة نموذجية عن حفلة موسيقية يباريس اقامها لنزت سنة ١٨٣٧ وفيها ثلاثية لبيتهوفن وواحدة لبكسيس ، وتبادل اسما الموسيقيين في البرنامج ، سهواً ، فصفتى الجهور ، وأكثره من المثقفين والعارفين بالموسيقى ، تصفيقاً صاحباً لقطع بكسيس واستمع الى قطعة بيتهوفن بقلة اكتراث ، او بما هو اسوأ من ذلك ، وعلق لنزت على ذلك بقوله :

و عندما عزفت ثلاثية بيتهوفن في الموضع الذي كان مخصصا في الاصل للكسيس، وجدت عارية من الإلهام عادية مملة ، حتى ان كثيراً من المستمعين عادر القاعة معلنا ان جرأة المسيو بكسيس في تقديم موسيقاه الى جمهور كان يستمع قبل لحظات الى احدى روائع بيتهوفن انما هي وقاحة صرف ، . واضاف ليزت يقول ان قطعة بكسيس لم تكن ، فحسب ، عادية . بل كانت تختلف في اسلوبها اختلافا بيناً عن موسيقى بيتهوفن .

وعجمل القول ان كل ما يستطيع ان يفعله كتاب مثل والنقد التطبيقي ا في طريق علاج الموقف الذي يعرضه هو انه يبرز موضع القراءة اللبيقة الدقيقة ، في غابة متكاثفة من القصور وقلة الكفاية العامسة. اما العزاء الاكبر فهو في ان هذه القراءة نتاج جهد الجاعة ، لا الفرد ، الى حد ما ، وانها تشبه حقيقة ولدت من اجتماع عدة اخطاء ، ونستطيسع ان نفترض وانها تشبه حقيقة ولدت من اجتماع عدة اخطاء ، ونستطيسع ان نفترض

بان قراءات رتشاردز لا تجيء فحسب من خلال هذه المسودات ولكنها ايضاً مستوحاة مسهبة موجهة بهذه المسودات نفسها، الى حداما، وانها لا تفترق عن وسائله في مؤلفاته الاخرى من حيث انها وليدة التكاثر والانتقاء وواضح انه ليست هناك قراءة «صحيحة» لقصيدة . وانما هناك قراءات جيدة واخرى رديئة ، وان الجيدة تنشأ من بين قراءات رديئة كثيرة . وهنا يتضح ان الفضل العظيم لكتاب «النقد التطبيقي» ، ولكل مؤلفات رتشاردز بعامة ، في النقد الادبي الحديث ، هو في الدرجة الاولى فضل في الطريقة وعلم المناهج اكثر منه في المبادىء او في اقتراح الاصلاج . في الطريقة وعلم المناهج اكثر منه في المبادىء او في اقتراح الاصلاج . موضوعياً لكيفية قراءة الشعر على الحقيقة ، ويركز جهد النقد على ميدان قل خوضه فيه ، اعني ميدان النقل او التفسير الشعري او علاقة القارىء بالقصيدة . وحين يوجد اقتراباً ما من الظروف الجاعية فانسه يحقق ايجاد وسيلة صالحة لتحسين القراءة وتحسين تلك العلاقة .

## ٣

لطالما عني النقد الادبي ، على شكل متقطع او مستمد من الحدس ، شأنه في ذلك شأن الوسائل الحديثة الاخرى ، بدور القارىء او الجمهور في عملية النقل الفني . فقد وضع كل من افلاطون وارسطوطاليس القواعد العامة ، عن رد الفعل عند الجمهور ، في مبدأيها النفسيين الاجتماعيين المتعارضين ، فقال الاول ان الفن مثير ضار للعواطف ، وقال الشائي انه عامل يساعد في تطهير العواطف ؛ ولكن لم يحاول واحد منها ان يدرس جمهوراً معينا ورد الفعل عنده ، نحو آثار فنية معينة . وقد طور لونجينوس بوضوح في كتابه « في الرائع » بالاستعال اللغوي تلك التفرقة التي سماها مل من بعد « الدال " » و « الضمني » حيث كتب لونجينوس ( ترجمة

ريس روبرتس) يقول: «ثم انك ولا بد على وعي بأن الصورة تخدم غرضاً عند الخطباء ، وغرضاً آخر عند الشعراء ، وان سبيل الصورة الشعرية ان تأسر ، وسبيل الخطابية الوصف الحي الحي الحي المناسبة لكل دراسة تتناول التجربة الفنية عند الجمهور ، ولكن لونجينوس وقف بها عند هذا الحد ولم يتجاوزه . نعم انه يقترح من بعد في الكتاب نفسه عددا من الوسائل التي تنتج تأثيراً في الجمهور ؛ وحديثه بخاصة عن «الالتفات» في مخاطبة الجمهور نموذجي حقاً . وبعد ان يقتبس سطراً من هيرودونس ، يتحدث فيه عن اعمال البطل في ضمير المخاطب لا الغائب ، يقول :

انبصر ، يا صديقي ، كيف يقودك في الخيال خلال ذلك العالم ويجعلك ترى ما تسمع . وكل هذه الاحوال من الخطاب المباشر تضع السامع في قلب المشهد ، وهكذا هو الحال حين يبدو انك تتحدث لا الى الجاء الغفير ، بل الى فرد واحد .

« ولكنك يا تيديدس \_ ما كنت تعرفه ، ذلك الذي قاتل البطل في سبيله » (الالياذة • : ٥٠)

انك ستجعل سامعـك اكثر استثارة وتنبهاً ، مفعماً بالمشاركة الحيوية ، اذا ابقيته مستيقظاً بكامات تخاطبه بها .

ولعل اول اعتراف رسمي بالحاجة الى دراسة الجمهور دراسة نفسية انمة كانت في القرن الثامن عشر ، وبلغت ذروتها في مقال إدمند بيرك « في الرائع والجميل » ؛ يقول جون مورلي :

كان ذلك توسيعاً قويساً للمبدأ الذي وضحه اديسون ، قبل زمن غير بعيد ، في تردد واستحياء ، وهو ان نقاد الفن يقتشون عن المبادىء الفنية في غير موضعها الصحيح ، ما داموها يقصرون تفتيشهم على القصائد والصور والحفر والتماثيل والمباني

بدلا من ان ينظموا اولا العواطف والقابليات الانسانية ، التي يلوذ بها الفن . وكانت معالجة اديسون عابرة ادبية صرفاً ، امسا ببرك فانه عالج موضوعه بجسارة على اساس من السيكولوجيا العلية التي كانت في متناوله حينئذ . وان الافتراب من هذا المبدأ من الناحية السيكولوجية معناه احداث تقدم واضع فذ في طريقة البحث الذي اضطلع به .

ان بيرك حين اخذ يستقري الفن في مجال الجمهور كان يطبق عمليساً نظرة نمت خلال القرن الثامن عشر وهي ان النقد يفيد إذا قلل الفروض واكثر من المعلومات. ولقد كتب جونسون في « الجواب » يقسول : « ان من مهمة النقد ان يقيم مبادى » ، لكي ينقل الرأي الى دائرة المعرفة » . وفي القرن التسالي اضاف كولردج مظهراً علمياً آخر وهو « التجريب » ، وكأنما كان في « السيرة الادبية » يردد صدى جونسون (حين قال ان غاية النقد ان يقيم « مبادى الكتابة » ) . وقد لحظ كولردج نقطة اسهب رتشاردز من بعد في ابرازها في « النقد التطبيقي » كولردج نقطة اسهب رتشاردز من بعد في ابرازها في « النقد التطبيقي » عند كولردج الاستجابة الجمهور للشعر ( هي عند كولردج الاستجابة الجمهور للشعر ( هي عند كولردج الاستجابة المحاسلة في استجابة الجمهور للشعر ( هي عند كولردج الاستجابة للاناشيد الغنائية Lyrical Ballads من نظم

انا مغرى بأن اعتقد ان هذا التقدير لا يشذ كثيراً عن الصواب اعتاداً على الحقيقة الملحوظة التاليسة التي استطيع ان اقررها حسب معرفتي وهي ان مثل هذا الحكم العام قد قال به اشخاص متباينون كل على قصيدة غير الاخرى . ومن بين هؤلاء الذين أغلي من تقدير صراحتهام وحكمهم اتذكر بوضوح ستة ، عبرت اعتراضاتهم عن هذا المغزى نفسه ، مقرين في الوقت نفسه ان كثيراً من القصائد قد منحهم متعة

عظيمة . ومن الطريف ، وان بدا غريباً حقاً ، ان ما عده احدهم ممقوتاً عده الآخر ابياته المفضلة . وانا حقاً مقتنع بيني وبين نفسي انه لو امكن ان تطبق هذه التجربة على هذه المجلدات مثلها تم في القصة المشهورة عن الصورة ، لكانت النتيجة ممائسلة ، وإذن لرؤيت الاجزاء التي نثرت عليها البقع السود امس ، بيضاء ناصعة في اليوم التالي .

وحين كان كولردج يضع القاعدة النظرية التي قد تنطور الى التجريب الموضوعي على القارىء ، انتج دي كونسي عدداً من الدراسات المتميزة بقوة الاستبطان والاستبصار ، عن رد الفعل عند القارىء ، وخير امثلتها المعروفة مقال له عنوانه « في قرع الباب في ماكبث » وهو ما سينمو من بعد ليكون ابحاثاً نفسية تحليلية في الميدان نفسه . وفي هذا المقال بدأ دي كونسي بمشكلة عدم التناسب الذي لا يجد له تفسيراً في الاستجابات التي كان يثيرها دق الباب في نفسه ( وهي بالدقة نفس المشكلة التي ابتدأ منها ارنست جونز بحوثه في هاملت بعد قرن من الزمسان ) . يقول دي كونسي :

منذ ايام طفولتي احست دائما بحيرة عظيمة ازاء احسدى النقاط في ما كبث ، وهي ان قرع الذي يتلو مقتل دنكان يثير اثراً في مشاعري لا استطيع الافصاح عنه . وكانت النتيجة ان ألقي هسذا على حادث القتل رهبسة خاصة وعمقا في الخشوع . ومع ذلك فهما حساولت باصرار ان يحيط فهمي هذا الامر ، فاني لم استطع ان ارى لم يحدث لدي مثل هذا الاثر .

 عهدئذ فلا يقلل من رجاحة ما توصل اليه دى كونسي من طريق منهجه في البحث ) .

وخلال القرن التساسع عشر تطور الموروث المنحدر عن كولردج الى اختبارات تجريبية عامة في مجالات كانت تعد من قبل حرما مقدسا للظن والتخمين . ومن نماذج ذلك اختبار جالتون لتأثير الصلاة ، وان كسان هذا مثلا مضحكا (لقد اشار اليه رتشاردز مراراً باستحسان) ، فقسة قرر جالتون ، وهو محق فيا قرره ، ان الصلوات التي تقام من اجل حياة الحكام واطفال القسس اكثر من التي تقام لغيرهم ، وفحص الاحصاءات عن مدى اعمارهم (فوجد انها قد تكون في متوسطها اقصر من غيرها ، ولكن ذلك لا يؤيد الظن بأن الصلاة ضارة) .

اما الآراء التي تعرف في القارة الاوروبية باسم «علم الجمال الانجليزي» وهي الجماليات الفيزيولوجية عند كل من هربرت سبنسر وغرانت ألن والتي تؤسس التجربة الجمالية فيها على رد فعل جسهاني ، فقد تطورت في المانيا اساسا الى مسدرسة علماء الجمال التجريبيين ، ومؤسسها غوستاف فخنر ، بدأ بالاختبسار التجريبي على فرضية ادولف زايسنغ القائسلة بأن اقسام «القطاع الذهبي» (وفيها ان نسبة الوحدة الصغرى الى الكبرى كنسبة الكبرى الى الكبرى الى الكبرى كنسبة والتي تحدث عنها في كتابه «علم الجمال التجريبي» الما تجاربه المؤيدة لهذه الفرضية والتي تحدث عنها في كتابه «علم الجمال التجريبية ، بما فيها من نص على الكم ، وخلقت فانها قدمت للناس الطريقة التجريبية ، بما فيها من نص على الكم ، وخلقت بعامة معالجة عن طريق المختبر لدراسة رد الفعل عند الجمهور . ثم ان فون هلمهولتز في كتابه « احساسات النغم » والفيزيولوجيسا . غير ان همال الموسيقى على اساس قوي من الطبيعيسات والفيزيولوجيسا . غير ان عاولات بعض الباحثين امثال إ . ف بربك وإبوالد هرنسغ ثم من بعدهم عاولات بعض الباحثين امثال إ . ف بربك وإبوالد هرنسغ ثم من بعدهم عن اجروا نفس التجارب على التأثيرات الممتعة للالوان ومجموعاتها لم

يحرزوا مثل ذلك النجاح. (مع اننا يمكن ان نفترض اننا في النهاية سيكون لدينا حتماً طبيعيات انسجام الالوان مقنعة كافية في معالجة الصور الكرى ، كفاية طبيعيات الصوت الموسيقي في مجال المؤلفات الموسيقية الكرى ) ؛ وقد رسم فلهلم فندت تلميذ فخنر في كتابه ، عسلم النفس الفيزيولوجي ، المجريبي ، وقد تعترض ان في هسذا الانجاه (مثلما يحاوله الجشطالتيون فيا التجريبي ، وقد تعترض ان في هسذا الانجاه (مثلما يحاوله الجشطالتيون فيا يحتمل ) يكن الامل الذي نحمسله في انفسنا للحصول على مجموعة من المعلومات العلمية عن ردود العقل عند الجمهور ، ولعله علم الجمال الموضوعي الوحيد الاصيل الذي قد نبلغه ذات يوم ، هذا على الرغم من ضروب من الاهمال في المعالجة كالحديث الدارج عن ردود فعل ، احشائية ، نحو الصور وجنون ، عرض الذات ،

ومثل هـذه الحركة تطور في فرنسا على مدى أضيق . ففي ١٨٨٨ نشر اميل هنكن والنقد العلمي و عرقف الادب بانه و مجوعة رموز مكتوبة علم والسيكولوجيا الجالية و عرقف الادب بانه و مجوعة رموز مكتوبة يقصد منها ان تنتج عواطف غير فعالة و ، ثم طور جهازاً مدهشاً من المصطلحات ونُظُم التصنيف ، استمده من العلوم الطبيعية ، من أجل ان يعالج الاثر الفني ، على انه اولا تعبير عن مؤلفه ، وثانياً من حيث اثره في القارىء ، وقد كانت اهدافه وأساليبه رصينة الا انها ، نوعاً ما ، نشأت قبل اوانها ، غير ان النتائج التي حصلها في تطبيق المبنى على الادب في مجلدين بعنوان و دراسات في النقد العلمي واضح ان كثيراً مما أداه هنكن بعد سلفاً لما أداه وتشاردز ، وكان له أثر عظيم في نقاد يذهبون مذهب يعد سلفاً لما أداه وتشاردز ، وكان له أثر عظيم في نقاد يذهبون مذهب التحليل النفسي مثل شارل بودوان . بل يبدو انسه أثر في اناس لم يكن تأثير النقد العلمي ليبلغهم مثل ربيه دي غورمونت فهذا الناقد على الرغم

من الانجاه الجالي الخالص في نظرياته ، قد استمد كثيراً من كل من الطبيعيات والفيزيولوجيا ، وكان على وشك ان يكتب ذات يوم كتاباً الطبيعيات والفيزيولوجيا ، وكان على وشك ان يكتب ذات يوم كتاباً اسمه وعالم الكلمات ، The World of Words وليجزم ان كان للكلمات معنى ـ أي قيمة ثابتة ، وهذا ما يوحي كأنه ذو علاقة و بمعنى المعنى ، في القصد ، على اقل تقدير .

وتناول عدد من النقاد المعاصرين ـ الى جانب رتشاردز ـ واحسداً او آخر من مظاهر هذا الموروث، اما محاولين أشكالا من تجاريب المختمر في ميدان النقد، أو دارسين لعملية النقل وردود الفعل عند القراء، بعون من وسائل فنيسة اخرى . وقد تقدم البحث ( انظر الفصل عن مود بودكين) في نجارب مود بودكين في الاستبطان عند القارىء وحديثها عن الاستجابات الاستبطانية عند نفسها ، وفي تجارب الدكتور ورتام عن استبطان الاديب . ولعل أكثر تجربة على طريقة تجارب المختبر ، مدهشة في عالم الادب ، قام بها سيكولوجي من جامعـة كولومبيا اسمه فردريك لمان ويلز وكتبت في ومحفوظات السيكولوجيا » Archives of Psychology آب (اغسطس) ١٩٠٧ بعنوان « دراسة احصائية في الجدارة الأدبية » فقد جمع الاستاذ ويلز عشرة من الطلبــة الخريجين في الادب الانجليزي بكولومبيا وسألهم ان يرتبوا عشرة ادباء اميركيـــين حــب جدارتهم ــ وهم : بريانت وكوبر وإمرسون وهوثورن وهولمز وآيرفنج ولونجفلو ولوول وبو وثورو ـ على أساس عشر صفات وهي : السحر والوضوح والرخامة والصقل والقوة والخيال والاصالة والتناسب والتعاطف والسلامـــة ، وعلى حسب ترتيبهم قدر المنازل الادبية الاميركية ، فكان الترتيب : هوثورن في المنزلة الاولى ويليه بالترتيب : بو وإمرسون ولوول ولونجفلو وآيرفنغ وبريانت وثورو وهولمز وكوبر .

وقد مضت كلية المعلمين بكولومبيا قدمآ بموروث التجريب والقيساس

الادبي ، دون ان تساوي ويلز في تفرده وشذوذه ؛ ونذكر هنا بضعـة امثلة من الكتب الكثيرة التي الفت في هذا المضار ومنها مونوغراف اصدرها الان ابوت وم. ر. ترابو سنة ١٩٢٢ قبل صدور و النقسد التطبيقي ، بعنوان و مقياس القدرة في الحكم على الشعر » A Measure of Ability to Judge Poetry ؛ وتتألف تجربتهما – وهي متفردة في براعتها \_ من اعطاء كل واحد من المختبرين ، قصيدة مع ثلاث صور نثرية منها على النحو الآتي : واحدة مشمولة بالعاطفية ، وواحدة مطبوعة بطايع نثري بعيد عن الشعر ، وثالثة تعمد ناثرها ان يضع فيها اخطاء ، ثم عمل جداول من المفاضلة التي اجروها ، وجاءت هذه قائمة الى جد ما . وقد قام مورتمر ادلر في اطروحته للدكتوراه بتجربة شبيهة بهذه مستعملا موسيقي كان قد هـ عنها في عينيه ، بطرق لبيقة ، موسيقي محترف . ونشرت هيلين هارتلي سنة ١٩٣٠ سجلا عن تجربة اخرى على هذه الخطوط نفسها في مونوغراف عنوانه: ٥ تجارب في القراءة التفسيرية للشعر من اجل مدرسي الانجليزية ، . وفي سنة ١٩٣١ ظهر بالالمانية كتاب ، بناء علم اجتماع للذوق الادبي، The Sociology of Literary Taste للفن ل . شكلنغ ونشر بالانجليزية سنة ١٩٤٤ وهو محاولة في نوع آخر من المعالجة العلمية . وهذا الكتاب موجز جداً وهو اكثر بقليل من تاريخ ادبي مختصر يعمَّم القول في تغير الدرجة الاجتماعية للفنان ومعايير الفن والذوق في العصور الحديثة . وقد يوحي ببعض خطوط البحث التي تجعل من الممكن حقاً ايجاد علم اجتماع للذوق الادبي لان فيه دراسة تفصيلية للتغيرات في الجرائد والمجلات ، و بحثــاً في آراء جماعات خاصة ومهن خاصة ، واختباراً للاحصاءات عن بيسع الكتب بما في ذلك ارقام: عن اعادة الطبع لناذج الادب القديم، واستطلاع لشئون الاعارة في المكتبات ونوادي الكتب والجماعات القارثة . وقد هيأ شكلنغ مثل هذه الدراسة او السلسلة من الدراسات في خياله ، على نحو

غير علمي ، ثم اعلن عما و تدل عليه ، والحق ان كتابه ليس اكثر من عنطط لعلم مقترح ، وهو مفيد وان كان نزراً يسيراً ؛ وبعض استبصاراته وحدسياته فذة اطلاقاً ، غير ان شكلنغ لا يملك مجموعات من المعلومات ، ولا سجلات نجريبية تسنده في عمله ، فان كان قد صدر مؤلف في هذا الحجال منذ عهدئذ فلا علم لي به ( دون احتقاب زخارف علم الاجتاع قامت السيدة ليفز بدراسة للذوق الادبي أعلى شأناً ، معتمدة كثيراً على وتشاردز ، في كتابها و القصص والجمهور القارىء » .)

وهناك محاولة معاصرة اخرى لدراسة مظاهر النقل في الادب علمياً وميدانها هو حقل السانتيات الواسع (علم اسسّه في شكله الحديث رتشاردز وأوغدن ) ، وتظهر على شكل خاص في الجهود الطامحة عند اصحاب المنطق الوضعي ، وهي جماعة يصر " رانسوم وتيت وويلرايت على انها تحسل افكار رتشاردز الاولى حتى تبلغ بها نتائجها المتضمنة ، وإن لم يكن ذلك عن رضى رتشاردز . ويتزعم هؤلاء المناطقة الوضعيين كل من رودلف كرنب وشارلس و . موريس وهم بسبيل خلق , موسوعة انمية في العلم الموحد ، متسلسلة ( اي يحاولو ، كما يقول رتشاردز ان « يحوروا بالمنطق الى القواعد الاساسية للغة كاملة ۽ ) وقد طورروا ، سمانتيات ، في ميدان و لغات الدلالات والرموز ، الارحب ، اي العلم الشامل للدلالات ونفسير الدلالات . وطبيعة هذا العلم ومشتملاته بعامة خارجة عن حدود أهدافنا في هذا الكتاب ، وعلى اية حال أكاد لا اجدني كفؤاً لشرحها ، ولكني اقول ان مؤلفي هذه الموسوعات الجديدة ، في سياق محاولتهم ان يستغرقوا ويشكلوا المعرفة الانسانية من جديد ، قد وقفوا حتمــــ أضه الشعر وقد ألمع آرثر ميزنر ، بظرف لا يخلو من جور ، الى ان مشتملات بحث موريس في و الدلالة الجمالية ، في كتابه و اسس نظرية الدلالات ، Foundations of the Theory of Sign انما هي معالجة للشعر على انسه

« نوع لطيف من الجنون » . ثم حاول موريس في مقالين آخرين متأخرين ـ وهما : ﴿ عَلَمُ الْجُمَالُ وَنَظُرِيةً الدَّلَالَاتِ ﴾ المنشور بمجلة ﴿ العَلْمِ المُوحـــــــــــــــ Journal of Unified Science العسدد الثامن ١ ـ ٣ و و العسلم والفن والتقنولوجيا » المنشور بمجلة كينبون خريف ١٩٣٩ \_ حاول موريس فيها ان يوجد زاوية يمكن للشعر ان يأوي اليها شرعاً . ويذهب موريس الى ان المقال الجمالي هو شكل أولي من المقال ، وانه يتضمن ، في المقام الاول ، الوظيفة التركيبية للغسة ، وانه مخصص اولا وقبسل كل شيء « لابراز القم بشكل حيوي » ثم « مادام الاثر الفني ايقونــة [صورة] لا تقريراً ، فالمقال الجمالي غير قاصر على الدلالات الني يمكن التأكد من صدقها أ. اي انه لا يدرس الا من طربى الثبات الداخلي لا من طريق الدلالة . ويبدو أن هذا الموقف لا يتغير في كتابــه الاخير ، الدلالات واللغسة والسلوك « Signs, Language and Behaviour ويبدو ان كرنب ايضاً لم يراجع موقفه الذي اتخذه عــام ١٩٣٤ ، في كتابه ، الفلسفـــة والتركيب المنطقي ، Philosophy and Logical Syntax ، وذهب فيه الى أن الشعر الغنائي مضارع للضحك ، أي انه شكل من التعبير العاطفي . ولما كان المناطقة الوضعيون حتى اليوم قد تركوا أمثلة معينة في المقسنال الجمالي دون ان يدرسوها ، فليس لنا إلا ان ننتظر بصير ، لنرى المشتملات النقدية في هذه النظرة الممتعة . اما السانتيون الذين يدرسون المسائل العامة تحت توجيه كورژبسكي فيبدو انهم ، من النا-هية الاخرى ، قد أسقطوا المواضع من كتابه « العلم والرشد » Science and Sanity أن الشعر قد « ينقل من القيم الخالدة أكثر مما يستطيعه مجلد كامل من التحليل العلمي » . فاذا مضينا في عرض الشعر موضوعياً توصلنا الى الآليــة بمفهومها الحرفي ، وهي ايضاً موجودة ، فقد اشار عددٍ من النقاد ، ومن بينهم

عزرا بوند، اشارات غريبة الى آلة اخترعها الحبر روسيلو لقياس فترات الاصوات المنطوقة . وسواء اكانت هذه الآلة هي و الكيموغراف ، ، وهي آلة للغاية نفسها تستعمل في مختبر الصوتيات بالكلية الجامعية بلندن، او لم تكن ، فامر لا ادريه . وعلى اية حسال لا معرفة لي باي مؤلف منشور ، موسس على آلة روسيلو ولكني اعلم ان إ . أ . زوننشاين وهو استاذ كلاسيكيات نشر و ما الايقاع ؟ ، What is Rhythm سنة ١٩٢٥ على اساس النتائج التي استنبطها من الكيموغراف ، رنشمــل فهرستا يعطى نتائج كميسة توصل اليها في قياس تجريبي للمقاطع ، وكان يعمل بالاشتراك مع علماء في الاصوات محترفين . ونظريات الاستاذ زوننشاين مشتقة تجريبياً من هذه النتائج وهو يقدم التعريف التالي اساساً لعسلم موضوعي في الاوزان اذ يقول ( الايقاع هو خاصية التتابع لاحداث ، في زمان ؛ تنتج في عقل المشاهد انطباعاً عن التناسب بين فترات الاحداث الكثيرة او مجموعات الاحسداث ، التي تتألف منها المتواليسة المتسلسلة ، . وقد نقد رتشاردز هذا التعريف نقداً معقولا في ملحق على و النقد التطبيقي ، من حيث ان زوننشاين قد عالج هذه العناصر وكأنها اهوو في النظم نفسه لا انها اعمال في الانسان الذي يقرأ النظم او الذي يلقيه امام الكيموغراف ، ومن حيث انه ادرك انها ظواهر سيكولوجية لا طبيعية ثم لم يعالجها المعالجة الكافية لشيء سيكولوجي ، فيوضح كيف انها مرتبطة ارتباطاً لا انفصام له ، المعنى الشعري . وعلى الرغم من هذا الميل الميسسر لمعالجة كل شيء مسجل على الآلة ، وكأنه في النتيجة موضوعي ، وقياسه ممكن تماماً ، فإن كفاءة الكيموغراف وما شابهه من آلات لدراسة الاوزان كما هي في حالي الشعر والنثر ، تبدو اساسية جداً (١٠ .

<sup>(</sup>١) في مجال آخر نجد المذياع طليعة في القياسات الآلية لرد الفعل عند الجمهور بمبتدعات مثل - Gag Meter و Program Analyzer و Gag Meter

بقيت وسيلة اخيرة لغبرانسة ود الفعل عند القراء تستحق الذكر لانهما على الطرف الثاني من الكيموغراف وهي حدس جورج اورول اللبيق الذاتي عن الثقافة الشعبية ، في مقالين نشرهما في و ديكنز ودالي وغيرهما ، Dickens, Dali & Others وهما واسبوعيات الاولاد، و وفن دونالد مكجل ، ويطور اورول وسيالة من الحدس الصرف لدراسة الآثار الاجتماعية لكل من المجلات التافهة المخصصة للمراهقين والبطائق الهزليـة. وطريقتــه تكاد تكون عكساً مباشراً لطريقة رنشاردز ؛ كلا الرجلين مهتم بآثار العمل الفني في القارىء، ولكن رتشاردز بنجه بالتالي نحو القارىء، ويتجــه أورول الى الاثر الفني . ويبــدأ أورول في و اسبوعيــات الأولاد» بالحديث عن محتويات الدكان الصغير الذي يملكه باثع الصحف في أي مدينة انجلنزية كرى ويلحظ ان «محتويات هذه الدكاكبن لعلهــــا خير شيء قريب المتناول لبيان ما يشعر به جمهور الشعب الانجلنزي وما يفكرون فيه » ثم يركز الحديث على « اسبوعيات » الاولاد التي تباع ببنسين و و المصورات المفزعة » ذات البنس ويؤرخ لها وبتحدث عن توزيعها وأثرها وعن محتوياتهـــا باسهاب ، ويطلق يده في الاقتباس . ثم يصنع تخمينات بارعة عن القراء وحياتهم وعقولهم ، وما تصنعه المجــــلات من أجلهم ، وما الدوافع والحاجات التي ترضيها لديهم ، لكي تكفل لنفسهـــا انتشاراً وقبولاً ، كل ذلك بدراسة متأنية لاعمـــدة المراسلات والاعلانات والمحتويات الاصلية للمجلات . ريجد عالمًا كاملا من الاوهام ويستكشف مضموناتها الاجتماعية والسياسية بتفصيل ، والقطعة حقاً مؤيدة بالوثائق بعنايـة ، واسعة الاطلاع ، وهي دراسة جد قيمة سيكولوجيـــة اجتماعية لنموذج من الادب التجاري كما ينظر اليه من زاوية القارىء.

<sup>=</sup> ومنكان منالقراء ذا صبر على تعلم هذه لتسجيل واحصاء وتقييم الاستجابات الدقيقة عند المستمعين لتجاربهم الجمالية فانه يحال الى مقال بقلم نوماس وايتسايد في الموضوع منشور بمجلة و الجمهورية الجديدة ، ايار ( مايو ) ١٩٤٧ .

وتشبهها في هذا مقالته وفن درنالد مكجل» وان كانت دراسة ـ اقل طموحاً ـ للبطائن الهزلية ؛ ويصنع فيها أورول جداول لموضوعات البطاقات ثم يدرس النزعات الاجتماعية وانعكاسات الواقع الاجتماعي وراءها . ومن الصعب ان نقول اعتماداً على هاتين القطعتين الممتازتين إن كان هذا المنحى النقدي يمكن ان يطبق على الادب الرفيع والفن ولكن لا ريب في انسه قيم في هذا الحجال الادنى الختاره أورول .

٤

يبدو ان رتشاردز قد وجه التفاتأ ضئيلا الى من سبقه في الموروث التجريبي ودراسة الجمهور ، ويبدو ان بحوثه ، حتى حين تعيد في اساسها دراسات سابقة ، لا تكترث بالسوابق **وافس**ا هي تولَّدَت عن منطق يعود الى عدد قليــل من المفكرين السابقين ، واكثرهم نسبيـــ فلاسفة متفردون في آرائهـــم او ادباء متفلسفون ، واهم هؤلاء صمويل تيـــلور كولردج ، فتأثيره في رتشاردز مثل ساطع على لقاء فكرين عسبر قرن من الزمان وعلاقتهما شاملة معقدة ، دقيقة احياناً الى حد ان تغرينا هنا بالمرور بها عابرين ، ولكن على اية حال هنالك كتـــاب ممتاز يوضحها ، اعنى كتاب رتشاردز ، رأي كولردج في الخيال ، ؛ وتطور كتب رتشاردز من حيث علاقته بكولردج ريشبه ان يكون سجلا لقصة حب ، ففي اول كتابه « اسس علم الجمال » لا يذكر كولردج الا باقتباس رأي له « صوفي » في الجمال ، بشيء من الاحتقار ، وفي « معنى المعنى » لا يبدو كولردج الا صاحب تقرير ، بعيد التحليق ، عن الفن . امـــا في ه المبادئ، ه فبعد عدد من المرات يذكر فيها شعر كولردج يروع القارىء قجأة حين يجد اشارة الى والفصل الرابع عشر، في و السيرة الادبية ، : • تنك الحجرة المفعمة بحكمة مهملة والتي تعنوي الماعات نحو نظرية شعرية اكثر من سائر ما كتب في ذلك الموضوع ، ؛ وخلال باقي الكتاب يلتقط رتشاردز و لمحات لا تقدر بثمن » و لمحات مضوئة » وما اشبه من والسيرة الذاتية ، وبخاصة فكرة كولردج عن الخيسال وهي و اعظم يد لكولردج في النظرية النقدية » و « من الصعب ان نضيف اليها شيئاً ». وفي الوقت نفسه يؤكد رتشاردز اخذه بأسباب الحيطة فيتول:

ان لام وكولردج \_ كناقدين \_ بعيدان جداً عن ان يعداً عاديين ؛ ومع ذلك فهما ذوا خصب شاذ في كثرة ما يوحيان به ؛ واستجابتهما كثيراً ما تكون خاطئة ، حتى حين تكون ذات طابع الهامي ؛ وفي مثل هذه الاحوال لا نتخذهما مقاييس نسعى لبلوغها ، ولا تحاول ان نرى باعينهما ، بل نتخذهما بدلا من ذلك وسيلة تؤدي بنا الى طرق مباينة في معالجة الآثار الفنية التي تمزا وأغربا معا في معالجتها .

ثم تطور في كتب رتشاردز اللاحقة احترام متزايد لكولردج ( بلغ حداً نفى ما جاء في الاقتباسة السابقة ) مع استغلال متزايد لآرائه فيبدأ كتاب « القواعد الاساسية في التفكير » وينتهي باقتباسات من كولردج . حتى اذا كان كتاب « رأي كولردج في الخبال » وهو دراسته المطولة عن هذا الناقد ، كان تقدير رتشاردز قد ارتفع الى حد ان يرى في كولردج مؤسس « علم تطور معاني الكلمات » وعبقرية شاسعة الابعاد حتى لو ان افكاره في الشعر والتفسير واللغة والعقل ، « استخلصت » ووسعت ورجمت الى مصطلح حديث ولو انه « اعيد تفسير » آرائه الميتافيزيقية اذن المان قسم كبير من مصاعب رتشاردز ومصاعبنا . وفي الكتب التالية اصبح يقتبس من كولردج وكأنه « المعلم الاول » نفسه . وقسد زعم رانسوم في كتابه « النقد الجديد » ان كولردج « الناصح الامين » لرتشاردز قد « تمثل » رتشاردز « مثلها يقال عن الصينيين انهم يتمثلون

الفاتحين، لا العكس، فحوله من المنطق الوضعي الى ايمان بالوظيفة العرفانية للشعر، وهكذا . وربما كان الاصوب ان يقال ان رتشاردز حين ابتعد عن فلسفته الوضعية الصارمة الاولى وجد ان كولردج عن لسأنه ينطق .

ولعل المصدر العظم الوحيد بعد كولردج لافكار رتشاردز هو جرمي بنثام وقد يكون هذا من اثر اوغدن الذي كتب كتاباً واحداً عاماً عن بنثام وحقى نظرية في الادب التخيلي ولكن لعل الاشبه برتشاردز انه انجذب شخصيا الى بنثام لارير ولا لكون بنثام رائداً في التحليل اللغوي أنياً لان الفلسفة النفعية قريسة الشبه من نظرية رتشاردز السيكولوجيسة في القيم ، كما يوضح ذلك رتشاردز نفسه في و الميسادىء و ويسمي رتشاردز نفسه في و رأي كولردج في الخيال و وبنامي الانجاه ويقوم بمحاولة بارعة ، متبعاً مقال جون ستيوارت مل و مقال عن كولردج و ليوفق بسين الفلسفتين ، وبعيد تفسير مثالية كولردج من زاوية مادية بنثام محاولا أن يجد كل ألمح مل وحاجة طبيعية أو شيئاً تحتاجه الطبيعة الانسانية ، بحيث يكون هذا المبدأ ، الذي هو محط البحث ، مناسباً لاشباعه و . وينقل يكون هذا المبدأ ، الذي هو محط البحث ، مناسباً لاشباعه و . وينقل رئشاردز عن مل قوله :

من استطاع ان يحكم مبادىء الاثنين ويجمع بين اساليبهها تملك ناصية الفلسفة الانجلزية كلها في عصره . كان كولردج يقول ان كل شخص فاما ان يولد افلاطونيا أو أرسطوطاليسيا وقد نؤكد القول ، على طريق المشابهة ، بأن كل انجليزي في العصر الحاضر هو في حقيقته ، إما ان يكون بتناميسا أو كولردجيا ، وانه يؤمن بآراء في الاحداث الانسانية لا تثبت صحتهسا بالبرهان إلا على أساس من مبادىء بنسام أو كولردج .

## الم يضيف قوله:

إن ما قاله مل لا يزال صائباً وإن كنا نستطيع ان نغير التسمية فنقول واما أن يولد مادياً او مثالياً وقد تجد من يقول ان هذين النموذجين لنظرتين تبدوان متعارضتين ، يكمّل احدهما الآخر ، أي انهما في تاريخ الفكر كان أحدهما يعتمد على الآخر ، حتى ان موت احدهما كان يؤدي الى موت الثاني لعجزه عن التمثل وحده . وانه مثلها ان الزفير ليس الا وجهاً واحداً من شقي عملية النفس ، فكذلك هاتان الفلسفتان في عدائهما الازلي هما عملية من النقد الذاتي ضرورية بشقيها . في عدائهما الازلي هما عملية من النقد الذاتي ضرورية بينهما . فانا و فكرة فان التعارض يستدعي اختياراً موقتاً فيا بينهما . فأنا اكتب كمادي يحاول ان يفسر لكم منطوقات مثالي متطرف ، اكتب كمادي يحاول ان يفسر لكم منطوقات مثالي متطرف ، أمسا انتم ، فهما يكن مسذهبكم ، بالفطرة أو اكتسابساً هم الرسطوطاليسيين كنتم أو افلاطونيين ، بنئاميين اوكولردجيين ، ماديين او مثاليين ، فعليكم ان تعيدوا تفسير ملاحظي بدوركم مادين او مثاليين ، فعليكم ان تعيدوا تفسير ملاحظي بدوركم

وهناك مفكران آخران طبعا الرهما اساساً على رتشاردز وان لم يشر اليهما الا قليلا منسذ « معنى المعنى » وهما الفيلسوف الاسيركي المهمل شارلس ساندرز بيرس والانثروبولوجي برونسلاف مالينووسكي . ففي « معنى المعنى » يلحظ المؤلفان انه كان في مقدور بيرس ان يحل قبلهما مشكلة المعنى لو لم يصده « الفقر » عن ذلك ، ويلخصان في الملحق ما حققه من درس عجيب في الدلالات وتقعيمها الى عشر طبقات . وقد استغنى رتشاردز عسن مصطلحات بيرس في تصنيفه للدلالات ، ولكنه استفاد كثيراً من التفكير الكامن وراءها (كما فعل بعض اصحاب المنطق استفاد كثيراً من التفكير الكامن وراءها (كما فعل بعض اصحاب المنطق

الوضعي ايضاً ، الذين استعاروا مسع هسذا شيئاً من المصطلحسات ) ، وعرف بيرس في و القواعسد الاسامية في التفكير ، بانه و حجة عظيم جداً ، .

واقتبس المؤلفان في و معنى المعنى ، ايضاً من مؤلف مالينووسكي عن السحر الكلامي بين قبائل التروبرياند وجعلا ذيسلا لكتابها مقالة لمالينووسكي في و مشكلة المعنى في اللغات البدائية ، وكتبا عنها مذا التوضيح .

المؤلفان مدينان للدكتور مالينووسكي ديناً جد خاص ، فعودته الى انجلترة بينا كان كتابها في المطبعة ، مكنتها من ان يستمتعا بتأملاته التي قضى فيها السنين الطوال كمشنغل في الاننولوجيا ، في المنطقة الصعبسة الواقعة بين اللغويات والسيكولوجيا . هسذا وان جمعه المتفرد بين التجربة العمليسة وتمكنه التام من المبادىء النظرية ، يجعل موافقته على كثير من النتائج الثوريسة التي توصلا اليها مشجعاً بوجه خاص . اما الاسهام الذي جاد به قلمه وارفق بالكتاب ذيلا عليسه فسوف يكون ، حسبا يشعر المؤلفان ، قيماً لا فسوف يكون ، حسبا يشعر المؤلفان ، قيماً لا للاثنولوجيين : فحسب ، بل لكل من لديه اهتام حي بالكلمات واوجهها .

ومقالة مالينووسكي نفسها وثيقة بعيدة الشأن وكان لاحدى الافكار التي قدَّمتها أعني و المشاركة الاجتاعيــة ، Phatic Communion ( اي ذلك المظهر من اللغة الذي لا يتميز بشيء إلا انه يشد اواصر العلاقــة بين

<sup>\*</sup> ذكرا ذلك في تصديرهما على كتاب a معنى المعنى » ص : ٩

المتكلم والسامع ) . اثراً بعيد المدى . حتى ان الرأي النقدي الذي عرضه رتشاردز في « رأي كولردج في الخيال » ناظراً الى ان التقييم النقدي هو في اوسع حدوده « مشاركة اجتماعية. » ليس الا فكرة مالينووسكي في صورة جديدة من السبك .

اما العلاقة بين رتشاردز وديوي فانها تمثل مشكلة واقعية ، فهويقتبس من ديوي \_ عابراً \_ مرة واحدة ، حسها يتأدى اليه علمي ، في « معنى المعنى » ويذكره باحتقار في « الاساسي في التعلم » ولم يقدم اياعتراف به يدل انه على معرفة بمؤلفات ديوي وآرائه ( واذا كان غير عارف به فذلك شاهد محزن آخر على ميل عند اكثر المقروئين من النقاد الانجليز \_ وكودول مثل آخر \_ ميل للاستخفاف بالفكر الاميركي المتميز ) . اسا أوغدن من الناحية الاخرى فقد كان جاداً في الاقتباس من ديوي منسذ عهد مبكر يعود الى عام ١٩٢٦ في « معنى السيكولوجيا » ومن المشكوك فيه الى حد بعيد ان يكون رتشاردز قد جانب الاحتكاك بأفكار ديوي، وهو الذي عاش سنوات في اميركة ، وله اهتمام خاص بالفلسفة ، كما ان ديوي القي حينئذ محاضرات جفورد في ادنبره . وعلى اية حال فقد تقدم ديوي القي حينئذ محاضرات جفورد في ادنبره . وعلى اية حال فقد تقدم اليول بأن اكبر اسهام اساسي لرتشاردز في كتاب « مبادىء النقد » ، والى النظرة التي احدثت ثورة نقدية ومها بدأت الحركة الجديدة ، وهي النظرة التي احدثت ثورة نقدية ومها بدأت الحركة الجديدة ، وهي قالب جديد \_ انما هي اعادة \_ في قالب جديد \_ لنظرة تميز بها ديوي في الفكر الحديث . فمنذ سنة ١٩٠٣ قالب جديد \_ لنظرة تميز بها ديوي في الفكر الحديث . فمنذ سنة ١٩٠٣ قالب جديد \_ لنظرة تميز بها ديوي في الفكر الحديث . فمنذ سنة ١٩٠٣ قال قال جديد \_ لنظرة تميز بها ديوي في الفكر الحديث . فمنذ سنة ١٩٠٣ قال

ويني مالينووسكي بهذا ان شخصاً ما قد يتحدث الى آخر في نوع من الثرثرة ويوافق على هذا بداهة ويرفض ذاك ويفضي بآراء خاصة عن حياته وتجاربه والآخر مستمع له ينتظر دوره حتى يقول شيئاً في هذا المضار ، وهذا يرضي المتكلم ويشبع عند، رغبة خاصة ، بدائياً كان ام غير بدائي، ففي مثل هذه المواقف يتم الترابط الاجتماعي بين اثنين بمجرد تبادل الكلمات . ولكن احقا ان الكلمات في هذه المشاركة الاجتماعية ذات معان . ينكر مالينووسكي هذا ويقول : في هسنه الحسالة تؤدي الكلمات مهمة اجتماعية ولكنها ليست نتيجة تأمل فكري ولا تشير تأملا فكرياً عند السامع .

هذه النظرة لا تعرف تميزاً ثابتاً بين القيم التجريد للحياة غير التأملية ، واشد اعمال العقل العقلاني تجريديد وهي لا تعرف فجوة ثابتة لتفصل بين اعلى تحليقات التوانضباط جزئيسات البناء والسلوك العملي ، بل هي تمض حسب المناسبة والفرصة التي تهيئها احسدى اللحظات ، نزعسة الحب والكفاح والعمل الى نزعسة التفكير والعبر بالعكس . وتغير محتوياتها او مادتها ما فيها من قيم ذها واياباً من حالة صناعية او نفعية الى حالة جمالية او اخلاقيا عاطفية اما المبدأ الاساسي فيها فهو الاستمرار في التجر واستمرار التجربة .

( ذهب ديوي في كتابه و المنطق ـ نظريـة البحث ، المنشور ١٩٣٨ الى ان بيرس قد سبقه الى لفت الانتبـاه و نحو مبـدأ است البحث ، ولكن اين ذكر بيرس هذا ؟ الكشف عن هذا يحتـاج مستكشف أجرأ مني ليعرف موضعه في كتابات بيرس ، ولا يستبعد يكون رتشاردز قد عثر عليه عند بيرس ، فقصر مسافة التــأثير الص عن ديوي ) .

اما الأثر الرئيسي في رتشاردز فهو اثر زميله شارلس كاي اوغد (مثل هذا الآثر يخلق وابطة معقدة لانه يصعب علينا بأي حال ان تعر من ابهما يتجه الآثر ) اما اوغدن فانه سيكولوجي \_ أو كان ذلك \_ اثر عظيم واطلاع متنوع قل ان يتحلى به احد في هذه البلاد ، وهو ، وتشاردز اجد العقول « الموسوعية » الكبرى ، واما مذهبه السيكولوجي

كل يدل عليه , معنى السيكولوجيا » (أو , أبجدية السيكولوجيا » ) ــ فانه « حيادي ، توسطي يقوم على التركيب الانتقائي الكثير من اكثر النظريات والمعلومات الحديثة فائدة وجدوى. وكثير من كتاباته نركيبي تمهيدي على هذه الطريقة وكان رئيس تحرير واللمكتبة الاعمية في السيكولوجيا والفلسفة والمنهج العلمي، المشهورة، وهي التي جعلت يعضاً من خير الكتب التي تمثل كل المذاهب في هذه الميادين وغيرها في متناول القراء وتضمنت مؤلفات هامة في النقسد الادبي ، ثم اشرف في الوقت نفسه على سلسلة و تاريخ الحضارة ، المسهاة ، النفس .. بجلة سنوية للسيكولوجيا العامسة والتطبيقية ، وعلى منشورات و دار النفس ، المبسطة Psyche Mineatures وهي سلسلة رخيصة ( تباع الواحدة بشلنين ونصف ) قيمة من الكتيبات ، شبيهة بالكنب الكبرى التي تصدر عن والمكتبة الاعمية ، سلسلة اختصت في سنواتها الاولى بالطب وفي سنواتها الاخيرة بالكتب اثتي تتصل بالانجابزية الاساسية . ومن هذه الاربعة هيأ اوغدن ، بسعة خيسال وعدم تحز ، ميدانا لكل نظرة جادة علمية او مشارفة للعلم. وفي الوقت ذاته كتب اثني عشر كتابًا اما منفردًا او بالاشتراك ، بما في ذلك تاريخ موجز العالم ، بالتعاون مع إ. ه. كارتر ، ونشره في سلسلة «كلاسيكيسات نلسون» . وظلت له دائمًا رغبته الحية في الادب، وبخاصة في جيمس جويس (كتب اوغدن مقدمة لقطعة من ويقظة فينيغان ، تشرت بعنوان و حكايات تحكى عن سام وساءون ، ، وترجم Anna Livia Plurabelle الى الانجليزية في مجلة وفترة الانتقال؛ Transition) وهو مؤسس ومحرر مجلة كمبردج Cambridge Magazine التي يسميها رنشاردر و اكثر المجلات الاسبوعية اثارة بانجلترة ، في ايامها ، ويخبرنا رتشاردز أيضاً في و الانجليزية الاساسية وفوائدها ، ان اوغدن ، رجل اعمال حيوي وله مناحي متعددة ليس هناك اسعد بعرفها اكثر سنه ي وانه و خبير في نطاق واسع ، وانه و ذو

قريحة مشهور حق الشهرة بحدة خطراته الذهنية ومغالاتها واحالتها ». فلا عجب اذن من ان هذا العلامة حين سلط علمه ومواهبه المتنوعة على الطبعة الجديدة من «الموسوعة البريطانية » عام ١٩٢٥ في مراجعة كتبها في Saturday Review of Literature في Saturday Review .

وبينا كان اوغدن منهمكاً في صور هذا النشاط منسذ سنــة ١٩٢٠ فصاعداً ، وجه طاقته الرئيسية ، في الوقت نفسه ، الى الانجلىزية الأساسية وبين عامي ١٩٢٠ - ١٩٢٩ اي منذ ان ادرك هو ورتشاردز امكانات قاموس انجلنزي محدود اثناء كتابتهما للتعريفات في ﴿ مَعْنَى الْمُعْنَى ﴾ حتى نشر اوغدن اول جريدة بالكلمات الاساسية في « Psyche » استطاع ان يوجد المبنى النظري للغة ، وان يختار الفاظ معجمه . وفي سنـــة ١٩٣٠ نشر في كتاب ، الانجلزية الأساسية ، كل هذا الهيكل ، مجرياً بضعة تغييرات على جريدة الكلمات الاولى . وحقق خلال العقد الرابع من القرن و المعجم الاساسي ، ، ونشر من خلال معهده الاورتولوجي بلندن سلسلة من الكبلاسيكيات مترجمة في الانجلزية الأساسية ، تشمل ، مادة متباينة كالتوراة و و الجمال الاسود ، Black Beauty ونشر مؤلفات مختلفة تدعو للانجليزية الاساسية وتشيعها وتوسعها مثل والانجليزية الاساسية الاشد لمعانآ ي Brighter Basic و « الانجلزية الاساسية للامور العملية » Brighter Basic و و الفلك الاساسي ، A Basic Astronomy وغيرها . وقد كان رتشاردز زميلاً له في أكثر هذه المؤلفات وأن كان رتشاردز يمز أوغدن بأنه وحده في وكيف نقرأ صفحة ، وضع المشكلة وقام بالبحوث وابتكر اللغة . وفي كل ١٠ اشتركا فيه ابتداء من ١ اسس علم الجال ، حتى آخر مؤلف في الانجليزية الاساسية ، على مدى ربع قرن ، ليست ثمة طريقة تنبئنا اي الافكار والمقررات ، او اي أجزاء من المادة ، قد صدرت عن هذا او ذاك . وقد نفترض دون شاهد حقيقي ان اوغدن اثر في رئشاردز فوجهه نحو السيكولوجيا وبنثام والانجليزية الاساسية ، وان رتشاردز اثر في اوغدن فوجهه نحو الادب وكولردج والانجليزية الاساسية في التعليم . اما الاستنتاج المحوس الوحيد الذي قد يبلغه المرء في دراسته لرتشاردز فهو ان اسهام رتشاردز في النقد كان يكون غير ما هو وربما كان اقل لو لم يلتق باوغدن ، وان كان من المستحيل علينا ان نقول اين كان يختلف وكم كان يقل .

اما تأثير رتشاردز في الآخرين فمشكلة اسهل يكثير ، اذ انه في ميدان النقد قد اثر في كل واحـــد وقد تحدثنا قبل عن دوره في خلق النقـــد البلد ، ووقعوا تحت تأثيره ، الشاعر كونراد ايكن الذي قرر نفس التقرير الثوري الوارد في « مبادىء النقد الادبي » ، وذلك في كتابه «شكيات» قبل رتشاردز بخمس سنوات ( ۱۹۱۹ ) وهو ناقـــد لو قيض له جمهور مماثل وتأثير ووثائق لكان هو الذي ابتـــدأ حركة النقد الحديث ، بلا ريب ؛ اما كتابسه ، شكيات ، فعنوانسه الفرعي ، ملاحظ على الشعر باعيانهم في الغالب ، وفيه يقول ايكن في كتـــابات فرويد ( وكان على معرفة دقيقة مبكرة به ، على خلاف الكثيرين ) : « بدأت تلك الكتابات . بهذا القول المعجب : ان الشعر بعد كل هذا نتاج انساني خالص ، وانه من ثم لا بـــد من ان يلعب دوراً محدداً في الحاجات الوظيفية الحيوانية عند الانسان ، . ثم يقول في موضع آخر قولا أكمل مما تقدم « ألن نتعلم ابداً انه ليس حول الشعر شيء غببي أو فوق الطبيعي ، وانه نتاج طبيعي عضوي ذو وظائف يمكن الكشف عنها وانه محط للتحليل ؟ وقد يكون مــن المؤسف أن يترك نقادنا وشعراؤنا هذه المهمة للعفاء بدلا من ان يباشروها

هم انفسهم ، . فلما ظهر « مبادىء » رتشاردز سنة ١٩٢٤ راجعه ايكن بحاسة ، وهو ذو احساس نادر المثال بأهميته ، وقد اثر ذلك في رتشاردز في يظهر حتى انه عندما ظهرت الطبعة انثانية سنة ١٩٣٦ زودت بملحقين، وكان أولها \_ « في القيم » \_ نقاشاً « لمراجع صديق هو المستر كونراد ابنكن » وهي الالتفاتة الوحيدة التي وجهها رتشاردز نحو اي من زملائه النقاد بأميركة .

وأما أثر رتشاردز في تلميذه ومريده الاكبر ، ولم المبسون وفي ر ب . بلاكمور فقد تحدثنا عنه فيا سبق ( انظر الفصلين الخاصين بهما ) . وكان تأثيره الآخر الكبير في كنث بيرك إذ اثر فيه الى حدبالغ بمصادره الاساسية اعني بنثام وبيرس وكولردج لكن منذ ظهور ومبادىء النقد ، اصبح اكثر التأثير هو انحياز بيرك ليعمل كل ما يخالف فيه رتشاردز وبهاجم بيرك في كتابه و مقولة مضادة ، Counter Statement رفض رتشاردز ـ دون ان يذكر اسمــه ـ للمثل الافلاطونية ، واعتبارهـا مصطلحاً لفظياً لا يشير الى حقائق . اما في كتابه التالي والثبات والتغير ، Permanence and Change فيقر بدينسه المعين لكتاب و معنى المعنى و ويقتبس من كتاب ﴿ آراء منشيوس في العقُل ﴾ ليعزز نقطة يتحدث عنها ويخطىء باسهاب فكرة رتشاردز في والتقرير الكاذب ، في كتابه و العلم والشعر ، ( ويقتبس من كتـاب ، المبادىء ، ما يقوي وجهة نظره ) ويستعمل آراء رتشاردز ، بعامة ، نقطة اندفاع ينطلق منها الى ملحوظاته الخاصة . وكذلك يهاجم في كتابه و نزعات نحو التاريخ ، كتاب رتشاردز « فلسفة البلاغة » من حيث انه استخف فيه بقدر ، العنصر ، والوظيفة الاجتماعية للكلمات ، مقتبساً من كتاب آخر لرتشاردز ما يقوي به حجته ايضاً . وفي كتابيه : و فلسفة الشكل الادبي ، و و نحو الدوافع ، يقتبس عدداً من استبصارات رتشاردز ، وينتقد بحدة كتاب وكيف نقرأ صفحة ، في فصل عنوانه : و الاصطلاحات الخسة الكبرى ، ويتهمه بانه يفتقر الى اي نوع من و اللب ، .

واما الكتاب الذي أثر في بيرك ، في الدرجة الاولى ، وهو يقتبس منه باستمرار ، وكثيراً ما قال فيه انه احد كتابين او احد الثلاثة الكتب التي تعد اخصب مؤلفات حديثة كتبت عن الادب ، فذلك هو ومبادى النقد الادبي ، اذ منه استقى عدداً من افكاره وخاصة فكرته عن العمل البدائي الملازم للنزعات . واهم نقد لبيرك عسلى رتشاردز هو ، بعامة ، ميله للتهوين من شأن العناصر والرمزية ، و والواقعية ، في اللغة والفن ، وهي الخصائص التي يسميها بيرك والحلم ، و واللوحة ، في ثالوثه المكون من الجلم والصلاة واللوحة بينا هو بخاصة ينص على قيمة والصلاة ، وظك المخون من الجلم والصلاة واللوحة بينا هو بخاصة ينص على قيمة والصلاة ، ان بيرك نفسه نزع بخاصة الى النص على العناصر الواقعية والرمزيسة وميز ان بيرك نفسه نزع بخاصة الى النص على العناصر الواقعية والرمزيسة وميز الاخيرة منهما بالاهتمام حتى ان الرجلين اللذين ( فيا اعتقده على الاقل ) الاخيرة منهما بالاهتمام حتى ان الرجلين اللذين ( فيا اعتقده على الاقل ) هما اعظم ناقدين ادبيين معاصرين ، قد تخصصا على الترتيب في الفن من حيث هو نقل وفي الفن من حيث هو تعبير وتركسا ما بينهما خسلاء حيث اليد .

وهناك ناقد آخر تأثر رتشاردز يستحق ان نتحدث عنه ، وهو مجهول في هذه البلاد ؛ ذلك هو جورج ه و . رايلاندز وهو مثل امبسون متخرج في كمردج ، ونشر كتاب و الكلمات والشعر ، سنة ١٩٢٨ توسيعاً لمبحثه الذي قدمه لنيل الشهادة . واثر رتشاردز فيه بارز ملحوظ وان لم يذكر في الكتاب الا مرة واحدة من حيث انه حرم على كلمة و جميل ، أن تدخل حمى النقد ، واذن فان رايلاندز فيا اقدر تلميذ آخر من تلامهذة رتشاردز . وكتابه و الكلمات والشعر » دراسة للعبارة الشعرية كمظهر من مظاهر الاسلوب يكشف القسم الاول منه الطبيعة العامة للعبارة الشعرية

ويدرس الناني استمالات شيكسبير باسهاب . وكل ما فيه من فرضيسات عامة فانما هي و رتشارديسة » حتى في قوله انه و يستعمل الحجهر » في دراسة الشعر ، وان النقد « تمزيق للدمية » وطريقته تنزع الى ان تكون سبقاً لامبسون باكتشافها المحدود لنواحي الغموض . والكتاب مثير موح بقدر غير بسيط ، وقد سبق الى الكشف عن عدد من الوسائل الفنية التي توسعت من بعده : ومنها فهرسة بالأكمور لاستعال الكلمة وتتبع سبيرجن للصور واستكشاف بيرك للموسيقية المتناسبة . اما اذا نظرنا اليه نظرتنا الى عمل تام مصقول فانا نجده شدرات مخيبة للأمل لا يقارن بمؤلفات امبسون أو رتشاردز نفسه وهو شاهد قيم ، مع ذلك ، على ان الغرس النقدي الذي غرسه رتشاردز إذا ركز على النص آتى أكله في أي مجنال من البحث على اختاره باحث ، وانه إذا كان مجاله شيكسبير بخاصة أثمر من المادة دائماً ما عجزت الدراسة التقليدية عن جنيه واستثماره .

ويكاد كل ناقد معاصر بانجلترة ان يكون قد قبس قبسة من أثر رتشاردز ، وقد نحتاج إن نشير الى شيء من هذه المؤثرات بالاضافة الى ما ذكرناه عن كل من امبسون ورايلاندز . فهناك ت. س. اليوت وهو يخالف رتشاردز بعامة ، ولكنه قد قبل بعض آراته ومنها نظرته الى عدم مناسبة « المعتقد » للشعر ، وقد عليّ في حاشية مقاله عن « دانتي » تعليقة طويلة في كتاب « مقالات مختارة » ، عبر فيها عن موافقته المعدلة على هذه النظرة كما عبر عن مخالفته المعدلة لفكرة « التقرير الكاذب » في « العلم والشعر » . وخصنص في كتابه « فائدة الشعر وفائدة النقد » فصلا عنوانه « الفكر الحديث ، ليصارع نظرة رتشاردز الى ان الشعر تمرين روحي ، هرا أثناء ذلك بقيمته العظيمة لأنه كان في الدرجة الأولى ، باحثاً في «سوء الفهم المنظم » . وتقبل هربرت ريد ، وهو في موقفه الرومانتيكي وسوء الفهم المنظم » . وتقبل هربرت ريد ، وهو في موقفه الرومانتيكي المباين يجارب القبم التي وجدها رتشاردز في الشعر ، كثيراً من افكاره

واستطلاعاته بأعيانها . وتأثره ف. ر. ليفز كسائر عصبة gcrutiny الى حد كبير ، وأثرت فيه مؤلفاته حتى انه في كتبه ألاولى يقتبس منه ، ويستغل آراءه ، ويثني عليه دائماً ولا يعبّر عن أية مخالفة له . غير ال مراجعته على ورأي كولردج في الخيـــال ۽ المنشورة في Scrutiny آذار (مارس) ١٩٣٥ هجمة مريرة على رتشاردز ، لهربه الاجتماعي والسياسي في نقده ؛ ومنذ ذلك الحين تحرّر ليفز من سحر رتشاردز الى حد ما(١٦). أما ل. ك. نايتس وهو من عصبة Scrutiny ايضاً فلم يبعد في تسلقه هذا الغصن بل أحس انه لا حاجة له ان يتسلقه واستمر يقطف من غراته ، اعني يقتبس من رتشاردز ، ويستغل آراءه بهسدوه ، دون ان يرتهن أساساً بقيمه . ويعترف ستيفن سبند . في المقدمة على كتابه ، العنصر الهدام ، The Destructive Element أنة استوحاه (واقتبس عنوانه) من تعليقة لرتشاردز على إليوت، وفي البحث الذي هو لب الكتاب في العلاقة بين الشعر والمعتقد ، يعود بين الحين والحين الى اهتصار نتف من آراء رتشاردز . وتقر إلزي اليزابث فير التي بدأت كتابها وشعر جرارد مانلي هوبكنز، حين كانت طالبة بكمبردج ، و بمساعدة رتشاردز وتشجيعه، ، وتقتبس منه ومن امبسون على نطاق واسع .

ولقد أنصفه وهاجمه على التوالي اثنان من النقاد الانجليز الذين يقطنون أميركة اليوم ، وهما دافيد ديشز واريك بنتلي وكلاهما مدين كثيراً لمؤلفات رتشاردز الاولى ؛ فأنصفه ديشز في مقال له حماسي تحدث فيه عن ميزته وأثره في كتابة والكتب التي غيرت عقولنا ، وهاجمه بنتلي هجوماً جائراً

<sup>(</sup>٢) كتب ليفز « التعليم والجامعة » ونشره عام ١٩٤٢ وبعد أن حذر فيه من كتاب أمبسون « المختلط غير المستوي الى حد بالغ » أي كتاب « سبعة نماذج من الغموض » وصف كتاب وتشاردز بانه « نص مختلط آخر من النوع المثير المضلل الذي قد يقع حتماً في يد الطالب ومن الفائدة أن يعان على أن ينظر فيه بعين الناقد ».

جاز حد الاعتدال في « مجلة جبــال روكي » شتاء ١٩٤٤ . غير ان احد" هجوم تلقاه رتشاردز ، عدا سَوْرة بنتلي ، صدر عن الناقسد الانجليزي الماركسي اللامع أليك وست ، إذ خصص فصلا في كتابسه ، الازمسة والنقد ، Crisis and Criticism ليثبت ان كتابات رتشاردز قد أفسدها بمحاولته ان ينتزع الشعر من العمل الاجتماعي وان قراءاته للشعر مكبوحة و بأردأ انواع الارجاع المخزونة ، يعني روح المحافظة الاجتماعيـــة . (من الممتع ان نلحظ ان النقاد الماركسيين الشباب ، مترسمين خطى كودول ، يدعون اليوم الى التقارب بينهم وبين رتشاردز . كتب شاعر شاب اسمه هوبرت نیکلسون الی مجسلة و عصرنا » Our Time أیار (مایو) ۱۹۶۶ يهاجم بلاهة ف. ج. كلنجندر ، وقال ان الماركسيين يحسنون صنعاً لو ت زادوا من التفاتهم الى آراء رتشاردز عن طبيعة التجربة الفنية وقيمها ، ويبدو ان عدداً من المسهمين في مجلة Modern Quarterly قسد اخذوا بنصيحته » . ولعل الناقد البريطاني المعاصر الوحيد ... من المشهورين ... الذي لم يتأثر في الحقيقة بآراء رتشاردز هو ج. ولسون نايت ، الناقد الانتقائي المتحمس لمذهبه فانه لم يذكره الا مرة ، عابراً ، حسما اعسلم . (قد يفسر هذا الموقف قول رتشاردز مرة في نايت انسه مثل على من يبني نظريات محكمة على اسس خادعة ) .

وكان تأثير وتشاردز على النقاد الاميركيين ، الى جانب بيرك وبلا كمور وايكن شاملا . فيعترف ف . أ . ماثيسون في كتابه و ما حققه ت . س . اليوت ، بفضل خاص لرتشاردز ( ولادموند ولسن !! ) و في الاثارة والتحدي خلال السنوات الاخيرة الماضية ، وكتابه حافل باستطلاعات وتشاردز مستمدة بخاصة من والنقد التطبيقي ، الذي يسميه ماثيسون وانضج حسديث له عن الشعر والمعتقد ، وفي و النهضه الاميركيسة ، حسديث له عن الشعر والمعتقد ، وفي و النهضه الاميركيسة ،

رتشاردز وتلقت كل جماعة الجنوب تأثير آراء رتشاردز بقوة ، فيعتمدها كلينث بروكس خلال كتابه « الشعر الحديث والاتباعية » ويزيد اعتاده لها في « الزهرية المحكمة الصنع » ويستغلها ورن في دراسته عن كولردج وفي غيرها . اما رانسوم وتيت اللذان اكثرا الكتابة عن رتشاردز (كتب عنه رانسوم في مقال له في World's Body وفصلا طويلا في « النقد المفقل المحديد » وكتب تيت عنه في مقالين في « العقل في جنون » ) فقد اتفقا على مهاجمة انحيازه المبكر الى المنطق الوضعي ، بقوة وعنف ، بينا تقبلا بحاسة كثيراً من مناهجه ونتائجه ( استعمل تيت في هجومه الفاظاً مثل « يخدع » ) .

وما كتاب و القصص الحديث » Modern Fiction لمربرت مللر الا تطبيقاً ضحلاً لبعض افكار رتشاردز الواردة في كتابيه و معنى المعنى » ، و و و المبادىء » ؛ الا ان المؤلف ايضاً مروع من اصطلاح و التقرير الكاذب » ( من بين كل النقاد الذين افادوا من رتشاردز ومن مؤلفاته الاخيرة ايضاً لم يستطع ان يزدرد هذا المصطلح دون غصص الا كلينث بروكس وف . ر . ليفز ) ويكبح مللر من جماح الاعتاد على رتشاردز في كتابه و العلم والنقد » ون كان اعتاده ما يزال اساسياً ، ويثني على رتشاردز على وجه العموم ، بجاسة بينا يتهمه ، على التعيين ، بضيق شديد في السيكولوجيا وباغفال القرائن الاجتماعية في الشعر و و بفقدان المضاء والايحاء » في مؤلفاته المتأخرة . ويفيد ليونل ترلنغ في كتابه المضاء والايحاء » في مؤلفاته المتأخرة . ويفيد ليونل ترلنغ في كتابه من مظاهر النقد الحديث ، في حذر بالغ ، حتى اننا حين نجده يتحدث عن مصطلح و التقرير الكاذب » ، مثلا ، يستحيل علينا ان نقول انه يقبله او ينكره ، ويقتبس في كتابه و ا . م . فورستر ، عصديد لموقفه منها . يقبله او ينكره ، ويقتبس في كتابه و ا . م . فورستر ، كهديد لموقفه منها .

وقد افاد مارك شورر افادة جوهريسة مشمولة بالادراك من رتشاردز وبخاصة في كتبه الثلاثة: « العلم والشعر » و « كولردج » و « وليم بليك » . وقد نضيف الى هذا الثبت زيادات لا حد لها ، ومن النقاد الاميركيين الكبار واحد يشبه نايت في انجلسترة من حيث انه لم يتأثر يرتشاردز مطلقاً ، ذلك هو ايفور ونترز .

ان الصورة العامة التي تبرز من وراء ذلك كله هي صورة رتشاردز فيهم واحداً ، الا ان يكون مريداً مَأخوذاً بسحر استاذه مثل امبسون ، يُوافقه موافقة مطلقة ، بل اكثرهم بهاجمه بمرارة من اجل مسائل محددة الطرفين ... فترى فيه امرءاً و صعب المكسر ، ( يذكر هو في و فلسفة البلاغة ، كيف وصله سيل من رسائل الاعجاب من ملتاثين لا شبهة في لوثتهم حول كتابه ﴿ معنى المعنى ﴾ ) وهو في اقصى الطرف الثاني اي في نظر خير نقادنا مصدر كثير من الاستطلاعات العظمي والاخطاء الفذة . ولكن يبدو انه من غير المعقول ان يقول رتشاردز بهذا القدر من الاثمار ثم يكون خاطئاً بالقدر الذي يحسبونه ؛ والرجال الذين استغلوا مصطلحاته ووسائله الفنية وهم يعتقدون انهم في الوقت نفسه يستطيعون ان يطرحوا افكاره عن الادب جانباً، انما هم ضحايا مغالطة منطقية ، ذلك لان مصطلحاته ووسائله الفنية هي نفسها افكاره عن الادب ، وشجرة التفاح الخاوية لا تستطيع أن تعطى تمرآ صالحاً كهذا الذي أعطته ، فها يبدُّو . بقيت بضعة مظاهر من انتاج رتشاردز في حاجة الى جلاء . وابعدها عن مجال التكهن اهتمامه الكبير بالشرق ، فقد كان استاذاً زائراً بجسامعة شنج هوا في بكين ، بالصين خلال سنتي ١٩٢٩ ، ١٩٣٠ يدرس الانجليزية الاساسية ويدرس الفكر الصيني ، ويعمل في انجاز كتابه عن منشيوس . ثم كان في بكين مرة اخرى عام ١٩٣٧ وفيا بين هذه التواريخ كسان مسؤولا، فيا يبدو، عن اغراء امبسون بالتعليم في الشرق وقسد اهتم رتشاردز كثيراً بالفكر الصيني ، وبخاصة فلسفة كونفوشيوس، منذ البده. ويسجل اليوت في و فائدة الشعر وفائدة النقد ، ان كونفوشيوس نجح في الجمع بين زملاء غير متجانسين ويقول:

مما يستحق ان انوه به عابراً ان المستر رتشاردز يشارك في اهتمامه بالفلسفه الصينية كلا من عزرا بوند والمرحوم ايرفنسج بابت . هذا وان البحث في محط اهتمام مشترك بدين ثلائسة مفكرين ، يبدون غير متقاربسين ، امر يستحق الجهسد فيا اعتقد . وهذا مظهر يشير ، على الاقل ، الى محاولة انتزاع النفس من الموروث المسيحي ، ويبدو لي ان بين افكار هؤلاء الرجال الثلاثة تشاما طريفاً .

واول كتاب من كتب رتشاردز و اسس علم الجمال ، يفتتح ويختم باقتباسات من و تشنج يونج ، اي مبدأ التوازن والانسجام ، وهـذه الاقتباسات هي في الحقيقة عُظم نظريات المؤلف ومحود الكتاب . واقتبس رتشاردز في كتبه التالية من كونفوشيوس ومنشيوس وتشوانج تزو وغيرهم بانتظام ، وعالج في كتابه و آراء منشيوس في العقل ، بعليمة الحال ـ الفكر الصيني على نطاق واسع وارفق بالكتاب ملحقاً من اربع واربعين صفحة مكتوبة بالحروف الاصلية . لكن الى اي مدى يبدو لديه الفكر الصيني هاماً ؟ يمكن ان نتصور ذلك من احدى رسالاته الى مجلة وبارتزان ، وهي في مقدار صفحة ونصف صفحة وقد صدرها بعبارة مقتبسة من تشوانج تزو ولعلها الرسالة الوحيدة التي نشرتها مجسلة اميركية مصدرة على هذا النحو .

وقد يلحظ المرء عابراً ، دون ان يغوص متعمقاً الأسباب في تعلق

رتشاردز بالفكر الصيني ، ان اعتدال الفكر الصيني واترانه قد يكونان سبباً وجيهاً في اجتذاب مفكر وقف جهده على التوفيق بين ارسطوطاليس وافلاطون ، وبنثام وكولردج ، والمادية والمثالية ، والواقعية والظاهرية ، والوضعية واللاوضعية ، والطبيعية وما وراء الطبيعية ( وهو نفسه قد اقر مرة انه يقوم بهذا العمل) .

ان هذا الاخلاص للتوفيق بين المتناقضات الجدليسة وللمبدأ المبين في و النقد النطبيقي ، حيث تنبثى الحقيقة من بين الاخطاء المتعارضة هو الذي صنع طريقة رتشاردز المتمزة ، تلك الطريقة التي يسميها احياناً كثيرة باسم التعريف المتعدد، والترجمة المتعددة، والتفسير المتعدد (ونسميها نحن والمعنى المكثر ، ) . وكل كتاب من كتبة يمثل ، مائدة ، فكرية تجلس اليها كثير من الآراء المتعارضة. فأما واسس الجال؛ فيرتكز على فهرسة مصنفة مفسرة لكل تعريف قيم من تعريفات والجال ، واما « معنى المعنى ، فيعيد في اساسه هذا الشكل المفهرس من التصنيف ويقوم بنفس المهمة حول كلمة ومعنى ﴾ كما يوجد كل مصطلح ضروري عن طريق التعريف المتعــد ، بقوةً على جمع تعريفات الآخرين للسائل التي يبحثها رتشاردز ، ومنهـــا يستنبط تعريفه ، مثلسا فعل في تعريف، المشهور وللقصيدة » . ويورد «آراء منشيوس في العقل » تفسيرات متعددة لعبارات مستمدة من منشيوس حتى هزبرت ريد ، ويجمع القرارت المتعددة لمصطلحات مثل وجمال، و «معرفة » و وصدق » و و نظام » ، ويقوم « رأي كولردج في الخيال » بأداء الشيء نفسه في كلمة ﴿ خِيالِ ﴾ .

وكل كتبه ، بما في ذلك مؤلفاته في الانجايزية الأساسية ، ترتكز على التمييزات المتعددة أو التعريفات للكلمات الرئيسية بالانجايزية الاساسية ، فثلا ليس والتفسير في التعليم ، مشبها وللنقد التطبيقي ، من حيث انه « مائدة ،

للمسودات فحسب ، بل ان رتشاردز نفسه يملؤه بالترجمات المتعددة لجمل تبدو بسيطة . وقد يلحظ المرء هذه الظاهرة نفسها في شكل اوضح وهو غرام رتشاردز في استعال المقتبسات التصديرية (هذا المظهر مبالغ فيه بعض الشيء في الرسالة التي كتبها الى مجلة بارتزان) فكتاب و معنى المعنى » يبتدىء باحدى عشرة اقتباسة تصديرية على الصفحة المواجهة للصفحة الاولى. وكل فصل يفتتح باقتباستين اخريين او بثلاث. ويكاد كل فصل في كل كتاب ألَّفه يكون مفتتحاً باقتباسة جديدة أو اثنتين أو ثلاث وينتج عن هذا كله ان يحوي الكتاب من كتبه مجموعة مختارة من افكار هذا أو ذاك. واذا ادرك المرء ان هذا ، على وجه الدقة ، هو ما عمله اوغدن بانتظام من اجل الفكر الحديث \_ على الاقل \_ في السيكولوجيا التركيبية وفي « المكتبة الاممية للسيكولوجيا والفلسفة والمنهج العلمي ، وفي سلسلة « تاريخ الحضارة ، وفي مجلة و نفس » وفي النشرات النفسية المبسطــة Psyche Miniatures وفي مكتبة الانجلنزية الاساسية وفي غير هذه كلها ــ اذا ادرك المرء ذلك كله احسن بمعنى توحيد الجهود بين الرجلين واثره في الاكثار من المقتبسات التي تتسرب من خلال « المنفذ الضيق » \_ نسبياً \_ في الانجلزية الاساسية . لقد كان دستور كل من رتشاردز واوغـــدن، دائمــــأ هو : من صراع الافكار المتضاربة تنبثق الحقيقة. وهذا الدستور مقنع أكثر من ان يقال: من صراع الافكار المتضاربة تنبثق الحقيقــة اذا كانت تترجم بسهولة في ٨٥٠ كلة عظيمة .

وهذا يقودنا الى مشكلة انشغاله بالانجليزية الاساسية ، وهو ناقد أدبي . ولنقل دون تذرع باللطف : يبدو انه ليس ثمة من وجه للتوفيق بسين الاثنين ، فاذا استمر يعمل في الانجليزية الاساسية طرح النقد جانباً ، وتنازل عن مكانته ، مكانة خير نقادنا الاحياء . ويبدو ان مبدأ الانجليزية الاساسية في النقد ، كما لحظنا في الفصل السابق عن امبسون ، سطحي الاساسية في النقد ، كما لحظنا في الفصل السابق عن امبسون ، سطحي

في خير احواله ؛ وهو خدًّاع في شر احواله ، وهو حتى في بدي رتشاردز وامبسون عقيم لم ينجب استبصارات نقدية ذات قيمة خاصة . وقد اقر المبسون ــ متكرهاً ــ ان الشعر لا يمكن ان يكتب بالانجلىزية الاساسية لانه بحاجة الى افعال مركبة ، وبالمثل يمكننا ان نقول ان النقد بحاجة ايضا الى افعال مركبة . الفن وعمل و جدلي ديالكتيكي كما عرف كل امرىء منذ ارسطوطاليس حتى رتشاردز، والنقد ايضا وعمل، جدلي ديالكتيكي كما عرف کل امریء منذ ارسطوطالیس حتی رتشاردز ، حتی آن رتشاردز بخاصة قد كرس كل مؤلفاته لتأثيل هذه الحقيقة . و « الاعمال » أفعسال ونحتاج افعالا لتصفها وتخبر عنها ، اما الانجلىزية الاساسية من الناحيــــة الاخرى فانهـــا لغة الاسماء، لغــة ؛ الحالات ، أو ؛ المواقف ، تحمل فيها الاسمساء كل المساني، وبحساول المعبّر بهسا أن يقتر في استعمال الافعال ما امكنه ( نستطيع ان نرى الآن ان بعدور هذا الصراع كانت موجودة منذ ان صدر « اسس علم الجمسال » فبعسد ان عرف أوغسدن ورنشاردز الجمسال في مصطلح التجربسة كله بأنسه توازن عضوي و للاعمال ، الضمنية انتهيا الى انه يؤدي الى و حال ، من التوازن العضوي ) ولما تطور هذا الميل الجديد في مرحلة الانجلىزيــــة الاساسية كان مصحوباً يانتقالة من ارسطوطـــاليس الى افلاطون ، من العمل الواقعي الى الحال المثالبــة ومن ثم ايضاً انتقـــلا من الاخذ بتقيم ارسطوطاليس للشعر الى تقيم افلاطون . هـل ادرك رتشاردز اي شيء من هذا ، من المستحيل علينا ان نعرف مدى ذلك ؛ نعم انه خطا خطوة ملموسة واحدة على الاقل لانهاء هذا الصراع، وتلك الخطوة هي انه قضي حقبة من الزمن تخلى فيها عن كتابة اي نقد ادبي ، ولم ينحرف عن هذه الخطة الا مرتين صغيرتين .

وتبقى لرتشاردز مهنة التعليم وكانت من قبل غلافاً في انتاجه فاصبحت

لباً . كان و خلاصنا ، من قبل في يد الشعر ، فاصبح اليوم في عهدة و التعليم ، و اعظم الجهود الانسانية ، . كان و معنى المعنى ، يصوب الى مهنة التعليم نظرة قاصمة ، مهيئاً مادة تجعل افراد هذه المهنة ويفكرون ، (كان بمعنى من المعانى نكتة وعملية ، طالما احتبسها الاستاذ في صدره حتى طبقها على تلامذته ) اما و التفسير في التعليم ، فانه اسهام في و مكتبة اصول التدريس ، وهناك نوع من الكتابة غير وجودة في قلك و المكتبة ، ؛ يقول رتشاردز :

انه هو ذلك الوصف الذي قد يتناول بصراحة ونزاهـــة طرق الاساتذة في تصحيح انشاء طلبتهم ومناقشتهم فيسه ، ويفصل في التفسير الذي يقدمونــه حول تلك التصحيحات ؛ ولو انك قارنت المجلات التربوبة الفنية بالمجلات التي تنحدث عن طب الاسنان، في هذه الناحية، لوجدت الاولى هزيلة رديئة. ذلك لانها تزخر بالتفسيرات المكرورة للمبادىء ، ولكن ابن نسنطيع ان نجد « تاريخ القضية » الذي يفصل العلاج الموصوف لفقرة مضطريسة ؟ ان طبيب الاسنان قادر على ان يسلل زملاءه كيف يعالج سناً متعفنة ، اما المدرس فانه فيما يبدو لا يرضى ان يعترف في اسهاب ، بكيفية نقده لمقال رديء . ذلك لأنه أن فعل ذلك ، أثار من حوله تعليقات قد تكون مربكة ، ولكن الرجل المؤمن بمبدأه لا ميجفل من ذلك . والمعلومات التي قد تنتج من تنظيم دراسة الاضطرابات الهامة وسوء الفهم ـ بحيث تصبح مظاهر منظمة في الادب المحترف ، كمــا ينظم وصف الاجراءات في المجلات المتصلة بطب الاسنـــان ، – أقول إن تلك المعلومات قد تحدث ثورة في التطبيق . واذا تم هـذا ، صبح لنا حينتذ ان نفيد من اخطاء بعضنا البعض ، مثلا كان

أطباء الاسنان \_ وما زالوا \_ يفيدون .

حقاً إن هذا نوع من الانحدار نزل فيه رتشاردز من ناقد جريء يريد وان يبعث في الشعر انعاشاً عاماً ، الى رجل يقارن ، الطرق والهامة ، التي تستعمل في تثبيت سن متعفنة . ثم مضى ينزل في سلمه الجديد ، بعد ما تغير ميزانه حتماً ، فاذا به ينتهي في النهاية الى رجل يسهم (١٩٤٠) في المونوغرافات التربوية عن والقراءة وتطور الطالب ، او ينافس مورتمر أدلر ، والتفاهـة التي تسمى و مائـة كتاب عظم ، و و كيف نقرأ كتاباً ، المائة كتاب عظم في عفظ واحد هو انه لم يدلنا وقد زينت هذه قراءة كتابه نفسه ، مع تحفظ واحد هو انه لم يدلنا وكيف نقرأ كتاباً كاملا ، ) فيقدم في الرد على هذه التفاهة ، تفاهة جديدة سماها ومائة كلمة عظيمة ، و وكيف نقرأ صفحة ، (وهو يوحي بأن و وصفات ، عصبة أدلر قد لا تتعمق جذور المشكلة ) .

ان رتشاردز ذو نصيب من سعة الاطلاع هائل يكاد لا يساويه فيه احد ، فليس هو فحسب ماماً بالاثني عشر ميداناً التي اشرنا اليها قبلا ، وجعلها ملكاً له ، بل انه يكاد ان يكون قد غزا كل مجال آخر من مجالات المعرفة . ولنمثل على ذلك بنقطة صغرى فنقول انه ليس كفشاً فحسب ليقتبس من الطبيعيات النظرية بثقة نفسية ، ولكنه قادر ايضاً على ان يقتبس و المادية والنقد التجريبي ، بنفس تلك الثقة . غير أن اتساع معرفته قد تمخض ، في الوقت نفسه ، عن عجز يحول بينه وبسين ان يتمسك بوجهة من وجهات النظر في وقت ما ، ذلك لأن نسبية الفكرة التي ترى أن كل وجهة نظر فهي صحيحة نوعاً ما ، نسبية الفكرة التي ترى أن كل وجهة نظر فهي صحيحة نوعاً ما ، نسبية حتماً ان اية وجهة نظر لا يمكن ان تكون تماماً صحيحة .

وقد كان لدى رتشاردز دائماً نوع من التهـاون الغريب الولوع نحو الافكار ( وهو هذا المظهر من التهاون الذي قد يحشي هوامش و معنى

المعنى ، « بحكايات احتفارية » عن الذوق المشبوه ) وهذا بمعناه الواسع عدم تقدير للسؤولية الاجتماعية لا تلسه ولا تلطفه المسؤولية الاجتماعية ، بل تكريس الجهود التي نراها في تهيئة الثقافة والحكومة العالمية والسلم للعالم ، وذلك بوقف حياته كلها على التعليم والانجليزية الاساسية . فبهذا المعنى الواسع يصبح « الاكسير » الشافي الذي يصور اقصى المسؤولية لا مسؤولا لانه في الحقيقة يحتقر هذا العالم الكبير المعقد اذ يفترض انه يمكن ان يعالج « بدواء » واحد .

اما الشعر الذي كان طريق « خالاصنا » فلم يكن ذلك النوع من الاكسير عند رتشاردز ، لانه يتضمن كل تعقيدات العالم ومتناقضاتــه ، وكانت مهمة الناقد ، ان يزيد ، من خلال الحب والجهد. القدرة العامة على تحقيق التجربة الشعرية في شكلها الكامل لا ان يبسطها أو يترجمها ميسراً . وقد ظل رتشاردز حتى في اشد احواله تعلقـــاً بالعـــالم ، المثل الاعلى للرجل الذي نجتنه خصائصه الشخصية من صرامة طريقته نفسها (ظاهرة انجلنزية يمثلها على نحو أقل كل من مود بودكـــين وكودول) فكانت النتيجة النهائية من كل آلية «معنى المعنى » ، كما تقدم القول ، اعادة الاحوال والظروف «التي يمكن في ظلها انعاش الشعر » وهمَدَف كتاب « المبادىء » الى شعر احسن ، وتجربـــة احسن ، يجعل الشعر « أقدر ً » ، وبتعميق المتعة فيه « في مناسيب كثيرة » . وألح كتاب « العلم والشعر » على « معرفة حارة بالشعر » فتلك هي ما يحتاجه الناقد بالاضافة « الى قدرته على تحليل سيكولوجي هادىء » . ولما طبعت مجلة فوريوزو (ربيع ١٩٤٠) رسالة من رتشاردز الى تلميكه السابق رتشارد ابرهارت عن قصيدة لابرهارت عنوانها « تأمل » كانت تلك الرسالة نقداً بانياً فنياً مباشراً ، من النوع الذي قد يكتبه شاعر لآخر ، وهي مليئة بمعرفة « حارة » في الشعر واهتمام بالغ به . اما الانطباع الذي قد تتركه محاضرة

برنستون و تفاعل الكلمات، في نفس القارىء ( وهي آخر نقـــد نصـّى لرتشاردز يتناول قصيدة ، فيما اعلم ) فهو الى اي درجة كانت و اللكرى السنوية الاولى ، للشاعر أدن عجيبة مدهشة بالغة القيمة في نفس رتشاردز . ان الذين نقدوا رتشاردز بحدة ( إلا القليل النادر منهم ) قمد كانوا ينهون نقدهم دائماً بتقديرهم لكفاءاته الشخصية ودقسة احساسه بالشعر . فكتب بلاكمور يقول : ٥ ناقـــد محبوب لا ينافسه أحـد في حبـــه للشعر ومعرفته به ، ويقول تيت : ﴿ أَمَا قُواهُ الْعَقَلَيْةُ الْكُبْرِي وَعَلَمْهُ وَاحْتَفَالُهُ بالشعر ــ وهو احتفال معوق بعض الشيء ، وان كان متميزاً اليوم مثلما كان قبل خمسة عشر عاماً \_ انها كلها خصائص من النزاهة الفكرية التي قلما تقع عليها في اي عصر ، وينتهي هربرت مللر الى هذا القول: و كانت النزعة الكرى في تفكيره ان يقيم بين الفن والرغبات الكرى الاخرى علاقة حية ، ويحقق بذلك حربة أكثر وكمالا أزيد في الحياة ي . اما آرثر ميزنر فانه يقول عنه في سياق هجومه الحاد ( المجلة الجنوبيــة ، خريف ١٩٣٩) : « لقد حاول المستر رتشاردز ، كأي امرىء في عصرنا يبذل من الجهد ما وسعه ، ان يثير نحو الشعرَ رغبة واضحة نبيـــلة ، . وينتهي الى قوله : « ان المستر رتشادز في خير احواله عزيز القرين » . ومن ثم ترى ان هناك اطراء عاماً للرجل نفسه ، مثلما وجدنا استفـــادة عامة من نقده وهجوماً عاماً على افكاره . ومن المجمع عليه ان شخصيته وذكاءه واحساسه وظرفه، امور قد خلصت نقده من اي خطر واجهه، وكل ما نرجوه ان تنجيه الآن من آخر الأخطار واشدها ضرراً ، اعني التضحية بالنقد من اجل و الاكسير » الذي يخلص العمالم ، واذا عجزت تلك الخصائص ، واذا لم يعد رتشاردز الى نقد الادب ، فما يزال لدينا في كتبه الاولى انتاج يضاهي اجمل ما انتجه عصرنا، وانتاج آخر يخطف البصر ، فائضاً عنه . وهذان الاثنان ليسا في خطر .

## الغصّ لأيجادِي عشر معرف معرف معرف المعرف ال

١

كان كنث بيرك يصر احياناً على ان الكتاب جملة واحسدة امتدت واستطالت ، فان صح هذا كانت الطريقة النقدية تهيئة للمادة التي تتناول تلك الجلة ، وفي الحق ان لدى بيرك عدداً من الجل اي لديه عدد من الطرق النقدية في كل كتاب من كتبه ولكنا لو اخترنا جملة واحدة منها نحدد بها طريقته لكانت هي قوله : ان الادب عمل رمزي : كلمتان اثنتان تطور بينهما فكان في البدء يؤكد والرمز ، وكان في اراخر ايامه يؤكد والعمل ، ينهما فكان في البدء يؤكد والرمز ، وكان في اراخر ايامه يؤكد والحمل ، النقدية ، فاما ان نجعله ممثلا لكل مظهر من مظاهر النقد الحديث واما أن نحد اعتمافاً باتجاه واحد فنتخذه ممثلا للتعبير الرمزي الذي كان خير ميادينه وفيه بذ من عداه من النقاد فلم يدرك احد منهم شأوه ، ولقد كتب فات بوم مقالا بعنوان و مشكلة القيمة الذاتية ، ثم جعله ملحقاً بكتابه فأت بوم الدوافع ، وفيه يقول دون حيطة او تهيب : و بدأت الحديث عن

ثلاثة ميادين هي : النحو والبلاغة والرمز وانا ارى ان النقد احميه وبما لم يستطع ان يقدم شيئاً جديداً حياً لدارس الادب الا في الميدان الثالث ، بيد ان نهذا القول غير صحيح ـ وان استغلل معنى الحيوية في عبارته هذه ـ ويشهد كتابه على عدم صحته ، ولكن مهما يكن من شيء فهو يشير الى الجدة المدهشة التي تبدت في دراساته للعمل الرمزي حتى ان من يقرؤه لاول مرة يحس احساس من استكشف ارضاً جديدة لم يكن رآها من خلف منزله .

واول كتاب نقدي اصداره بيرك سنة ١٩٣١ ، عنوانسه ، مقولة مضادة Counter Statement وفيه وضع اكثر المبادىء والاتجاهات التي -طورها من يعد وسماها «مضادة » لانها كانت حينئذ (وما تزال) تمثل رأي الاقلية . وهذا الكتاب مجموعة من المقالات : بعضها مما نشره في المجلات ثم اعاد فيه النظر ، وهي بعامـة تتناول مشكلات ادبية عامة وتشتمل المنهج السياسي المتضمن في مبادئــه النقدية ، وتدور حول ادباء باعيانهم وهم فلوبير وباتر ودي غورمونت ومان وجيد . ولا يزال مبدأ ، العمل الرمزي ، فيها في بدايته إلا ان بيرك دائم التلميح اليه كأن يقول: ان اهتمام جيد بالشذوذ الجنسي جعله من السياسيين الاحرار لأنه درب لديه احساسه بالمفارقة والتفرد . اما غورمونت فان مجاوزته الحد فها يكتب انما نجمت عن عزلته وكونه مصاباً بالجذام. ويقول ايضاً: ان كاتب السيرة يستقطب مشكلاته الذاتية حين يحتار ان يكتب عن نابوليون ، وهلم جرا . كذلك فان بيرك يليح الى يعض الطرق والوسائسل التي سيطورها من يعد في دراسة العمــل الرمزي ومن ابرز تلك الطرق جمع الصور في قرائنها ، كأن يلحظ كيف تعبر كلمة « المستقبل » عند شيكسبير عن نذر الشر ـ اي توحي بقرائن سيئة ـ بينا هي توحي بالثقة عند براوننج، وكيف تكون كلمة ﴿ العفريت ﴾ عند كيتس موحية بالغلبة والسيطرة بينا هي عند تنيسون مقترنة بالأمان وانخدام الاذى .

غير ان اهتام الكتاب متوفر على البلاغة ، واصطلاحاته متوجهة الى التفرقة بينها وبين النحو : فهناك التفرقة بين وخطابي ، و وواقعي ، ، وبين وسيكولوجية الخبر ، وهكذا . ولست تجد في الكتاب حديثاً صريحاً عن والرمز ، بل ان بيرك ليقول ان الفن ليس تجربة وانما هو شيء مضاف الى التجربة ، وحين يقول ذلك يؤكد مبدأ معارضاً لمبدأ العمل الرمزي ، لكنه حين يعود فيهاجم العلية الاقتصادية ، يعود فيضع نواة المبدأ الثاني هذا ... مبدأ العمل الرمزي ... فيقول :

وان الفن أو الافكار فيه و تعكس ، موقفاً ما لأنها ـ بمعنى من المعاني ـ تعالج موقفاً ما . فاذا حل امرؤ مشكلة لم يجز لنا ان نقول إن حله لها ومسبب ، عن تلك المشكلة . نعم ان المشكلة نفسها قد تحد طبيعة حلة ذاك ، ولكنها تستغلق على الحل الى الابد الا إن واضاف ، شيئاً الى الحل . ومثل ذلك يقال في طرق المشاعر او طرق النظر التي يستغلها المفكر او الفنان في معالجسة موقف ما . فان كلا منهما يستغل بحوصة من الالفاظ ويكشفان عن رموز يحاولان من خلالها الاحاطة بالموقف ، ويظهران نحو الموقف نزعات تكيف أنواعاً من العمل ، وكل بالموقف ، ويظهران نحو الموقف نزعات تكيف أنواعاً من العمل ، وكل بالمور ليست ومسبة ، عن الموقف الذي يضطلعان بمعالجته ،

ماذا هنا في هذه العبارة سوى الايمان بان الآثار الفنية و خطط عسكرية و للاحاطة بالمواقف المختلفة ... أي انها عمل رمزي .

ولهذا الكتاب الذي نتحدث عنه اهمية اخرى سوى اشادته بدور البلاغة في الفن وتليحه الى الرمز ، وتلك هي انسه يدافع عن الشعر ضد من يتنقصونه على نحو لم يضطلع بسه سدني وشللي لأن خصومهما المتنقصين للشعر كانوا أقل حذاقة ودراية . عشر صفحات كاملات يدبجهسا بيرك ليميز اخلاقيساً بين توماس ومان واندريه جيد ثم ينتهي من ذلك الى

تحطيم الحد الفاصل بينهما استهانة بقيمته ويسود صفحسات اخرى يظهر فيها من خلال النغمة الساخرة الغايات التي يراها مرامي للحياة الفاضلة. ذلك هو الكتساب الاول . اما الكتاب الثاني فعنوانسه الرثيسي هو « الثبات والتغير » وعنوانه الفرعي : « تشريح للغابات » . وقد ظهر عام ١٩٣٥ ، وهو أقل كتبه حظاً من الصبغة الادبية . ومن العسير ان ننسبه الى فرع من فروع الادب والعلم : أتراه سيكولوجيا اجتماعية او تاريخـــــاً اجتماعياً او فلسفة او اتجاهاً اخلاقياً او نزعة دنيوية او ماذا ؟ فهو يدور حول « الغـايات » او « الدوافع » المستكنة خلف « النزعــات » او « الحطط » . وهو مؤلف من اقسام ثلاثة : عنوان القسم الاول منهـــا « في التفسير » ويشمل نقدآ لحجالات من الحياة لا من الفن ، وعنوان الثاني « منظورات من خلال التباين » ، وهو كشف عن الطبيعـــة المجازية للنزعات والخطط وعن مراتب المعاني . والنالث هو « أسس التبسيط » وهو منهج نقدي وضعه بيرك ليوضح القوضى التي تعرض لها في القسمين السابقين، ويضع لها جداً . فهو اذن كتأب عن المجتمع والعلائق الاجتماعيسة ولكن محوره « الانسان الفنان ، ولذلك فهو يعالج المشكلات الاجتماعية بمصطلح نقدي شعري فكأن الجملة التي ابتدأ بها حتى امتدت واستطلات هي وكل الاحياء نقاد ، وكأنُ القسم الاخير منسه يعود فيقول : • كل النساس شعراء ، وفي القسم الثاني منه تعرض بيرك لكل ما يريد ان يقوله عن العمل الرمزي فنبه الى ان قطع شجرة سامقة ــ وهو موضوع من احب الموضوعات الى نفسه \_ قد يكون تعبيراً رمزيــاً عن قتل الاب . وان نوبات الدوار الحادة التي كانت تهاجم دارون \_ مثلها مثل عمى جويس \_ قد تكون تعبيراً رمزياً عن العذاب النفسي على ما في كتابه من وزندقة ، وان اعمالا مثل تسلق الجبال ومصارعة الثيران وبناء الامبراطوريات كلها تحتوي عناصر زمزية اساسية ، وان مذهب مكدوغل النفسي القائم على : التكامل والانفصام اذا ما قسته الى طبيعة تكوين الامبراطورية البريطانية بدا لك تمثيلا لهسا ، ومن ثم فانسه مذهب ناجع في علاج المرضى من البريطانيين . وعلى الرغم من هذه التفسيرات الرمزية في الكتاب تجسد ان بيرك لم يفارق بعد القول بان الآثار الفنية و خطط عسكرية ، بل ان الكتاب لينحو الى ان يستعمل لفظة خطة بمعنى وحيلة ،

غير ان أهم مبدأ يدور عليه هذا الكتاب هو مبدأ والمنظورات من خلال التباين، وتفسير هذا ان ترى شيئاً ما من خلال شيء آخر ليس هو الأول، وهذا هو الحجاز ــ أو هذه هي العلاقة الحجازية ــ يقول بيرك:

مادامت وثائق العلوم تتراكم على مر الزمن أليس من حقنا ان نرى كل آثار البحث العلمي بسل كل المذاهب العلمية ترديداً مثابراً لمجاز خصب غني مهما تتعدد تشعباته من العتبر الانسان في مراحل التاريخ المختلفة مرة صورة لحالقه ومرة حيواناً وثالثة لبنة سياسية او اقتصادية ثم قلنا انه آلة ، وهكذا اتخذنا مثل هذا الحجاز بل اتخذنا مشات الحجازات رمزاً لصف لا ينتهى من المعلومات والتعميات

وبقول بيرك انه لحظ نقل هذه العلاقات المجازية اولا عند نيتشه ثم عند تلهيده اشبنجلر اذ وجدهما يحوران مصطلحاً من قرينته الطبيعيدة الى قرينسة الحرى ، فيتضح مفهومه ولكنه يكون مع ذلك تحويراً جريئاً ، كالحديث عما يسمى «التقشف والتبرر العربي » أو ما يسميده اليوت «الروح الرياضية المنحسلة » او ما يسميه فبلن «العجز المدرب » ويمط بيرك من هذا المصطلح في كتابه أثناء التطبيق حتى ليشمل لديه مبادىء مثل «الولادة الجديدة » وهي العمل الرمزي الاكبر في كتبده الاخيرة ، فيقول:

التقاعس والتراجع ، ذلك ان الفنان يعود فجأة فيراجع ذكريات شبسابه لان هذه الذكريات تجمع في ذاتها عنصري الالفة والغرابة ، وربما كانت لحظات هذه الولادة موجودة عند كل انسان ، فهي زاوية جديدة من الرؤى ينجلي لديه فيها ما كان منسيا ويصبح مفيداً ملائماً ومن ثم يعود فيحيا في ذاكرته . ومن ثم ارى ان الولادة الجديدة والنظر من خلال التباين امران مترادفان لانهما يمثلان عملية من التحول او الانبعاث » .

وفي كتاب « النبات وانتغير » ايضاً قسط واف من البحث الادبي العام اما الاشارات الادبية الخاصة فانها تكاد تكون عارضة ، لا ترد الا للتمثيل او المقابسة ، ولا يدور حولها بحث مستفيض . فمثلا يشير بيرك اشارة عارضة الى رمز الجبل عند نيتشه في « الجبل السحري » ، ويلمع الماعاً الى بعض ما يستخدمه شيكسبير من وسائل اسلوبية ، وإلى ان همنغواي يعمد عمداً الى وصف العرف باسلوب جين اوستن الرقيق المرهف ويشير ايضاً الى عدم جدوى التعاويذ والرقى التي يطلقها كل من سويفت ونيتشه ليطردا « العفاريت » التي تسيطر على نفسيها ، ويلمح الى موضوع وينبه الى سعي لورنس لاقامة « البناء الكوني الاخلاقي » . ولا يقتبس بيرك شيئاً من نثر او شعر اللهم الا اقتباساً من قصة عنوانها « الاصحاب » من تأليف ادوين سيفر ومن عجب انه يقف عند هذه القصة الاجتماعية من تأليف ادوين سيفر ومن عجب انه يقف عند هذه القصة الاجتماعية ويناقشها في شيء من الاسهاب .

وحسبنا هـــذا التعريف بالكتاب الثاني . اما الكتاب الثالث فعنوانــه وحسبنا هــذا التعريف بالكتاب الثاني . اما الكتاب الثالث فعنوانــه و نزعات نحو التاريخ ، Attitudes Towards History ــ وقد نشر عام ١٩٣٧ وهو احفل كتبــه بمصطلح العمل الرمزي وسنتحدث عنه فيا يلي بشيء من الاسهاب . ويليه من حيث الزمن كتاب رابع عنوانه و فسفة الشكل الادبي ، The Philosophy of Literary Form وقد ظهر في عام

المحتاب الثالث بوضح مبادئه النظرية ويضعها في بجال التطبيق العمل الكتاب الثالث بوضح مبادئه النظرية ويضعها في بجال التطبيق العمل واذا استثنينا منه المقال الذي يحمل عنوان الكتاب نفسه ، فانه لا يعلو ان يكون بجوعة من المقالات والمراجعات التي نشرها صاحبها في حقبة سابقة . اما الوشيجة التي تربط بين تلك المقسالات فهي دورانها جيعاً وحول العمسل اللغوي او الرمزي او الادبي ومحاولتها ايجاد طرق ادق لتحديد مثل ذلك العمل » وبعبسارة اعم « تحسديد العمل الادبي المفرد بعون من نظرية تفسر العمل الادبي العام » . ولا تزال همة بيرك معلقة بعون من نظرية تفسر العمل الادبي العام » . ولا تزال همة بيرك معلقة الحجاز الذي يستعمله فقد كان يقول في الكتاب الاول ان والانسان خطابي ها الحجاز الذي يستعمله فقد كان يقول في الكتاب الاول ان والانسان ذو رموز » الحجاز الذي يستعمله فقد كان يقول في الكتاب الاول ان والانسان ذو رموز » وقال في الثاني : « الانسان عارب » . واول صفحة في كتابه الرابع هذا وقد عاول ان تفرق بين ما يسمى « خططاً » وما يسمى « مواقف » وقد جاء فيها :

و المواقف و لأني . الخطط و و المواقف و لأني . الخطط و و المواقف و لأني . الرى الشعر ( والشعر هنا يعني كل اتجاه تخيلي او نقدي ) اتخاذا لمختلف الخطط من اجل الاحاطة بشتى المواقف . وتلك الخطط هي التي تعسين قيمة المواقف وتسمي بناءها وتعدد عناصرها البارزة ، وهي حين تسميها او تعددها تنطوي على نزعة مما نحوها .

وهذه النظرة لا تسلمنا بأي وجه الى الذاتية الشخصية او التاريخية ، ذلك لأن المواقف امور واقعية والخطط التي تعالجها تنضمن محتوى عاماً، ومهيا تتداخل المواقف بين فرد وفرد وبين حقبة تاريخية واخرى فذلك لا يؤثر على طبيعة الخطط نفسها لانها تتمتع بعمومية تجعلها صالحة لكل فرد وكل زمان .

وفي ذلك الكتاب مقال عنوانه «الادب حين يكون محدة للعيش» ، وهو يتضمن محاولة لتحديد النقد الاجتماعي ... اي النقد المعتمد على علم الاجتماع ... وفيه يقترح بيرك ان يصنف الآثار الفنية حسب مصطلح الخطط الاساسية التي يجدها في الامشال : فهي «خطط لاختيار الاعداء والاصدقاء ، واتجنب العين ... عين الحسود ... وللتطهر والتكفير وللتقديس وللتصر والانتقام وللوعظ والانذار ولهذا او ذاك من التعليات والاوام » .

وهذه الخطط وغيرها هي الاعمال الرمزية الاساسية في الفن ، ويعر قف بيرك العمل الرمزي بانه « رقص النزعات والميول » ويحاول ان يميز بعناية بين هذا العمل الرمزي وما هو عمل « واقعى » ، فيقول :

ثمة فرق \_ فرق جوهري \_ بين بناء بيت وكتابة قصيدة عن بناء بيت، ثمة فرق بين كتابة قصيدة عن انجاب الاطفال، وانجاب الاطفال، فهناك اعمال عملية واقعية وهنال اعمال رمزية، (وفي هذين الطرفين المتباعدين يتضح الفرق بينها دون عناء، ولكنا يجب الا نغفل عن هذا الفرق في المنطقة المتوسطة حيث تتخذ بعض الامور العملية لنفسها عنصراً رمزياً كأن يشتري شخص شيئاً لا ليستعمله فحسب بل ليكون ما اشتراه شاهداً على انتسابه الى طبقة اجتماعية معينة)

ويصنف بيرك العمل الرمزي في ثلاث مراتب: المرتبسة الاولى هي الجسدية او البيولوجية وتشمل نطاقاً واسعاً يمتد من الارق الى التجربسة الحسية الكاملة التي يمارسها المرء نحو قصيدة ما كالاحساس بالظمأ عنسد قراءة قصيدة والملاح القديم» والمرتبة الثانية هي الشخصية أو العائلية وتتضمن العلاقات بالأبوين وغيرهما من الاشخاص الاقرباء ؛ والمرتبسة الثالثة هي مرتبة المجرد كالانضواء القائم حول رمز الولادة الجديدة . غير ان مصطلح ورمز هذا موشح بالغموض ولذلك يقترح بيرك ان يضع

بدله لفظة و تعدادي ، او احصائي بمعنى ان النظرة الاحصائية لعدد من الصور او لعدد من الآثار تكشف عما فيها من قيمة رمزية بيسنا يكون الاثر الواحد او الصورة الواحدة شيئاً وعملياً ، لا رمزياً . فاذا درسنا مجموعة من الصور المتداعية او المتكاثفة ، تبينا من ورائها مبنى الدوافع وهي فعالة فيها . وفي آخر هذا المقال نفسه بعدد بيرك الوسائل السريعة التي تعين على دراسة الخطط الشعرية التي يستعملها في كتابه كله . وتشمل هسنده الوسائل فيا تشمل و افراد الخطة الدراميسة ، والحصول على والمعادلات ، المكلة لها في الاثر الفني ؛ والتبسه و النقاط الحساسة ، او والمحظات الفاصلة ، وبخاصة البدء والختام والحل والتعسر وضعف الدوافع والقرة في التنظيم الدرامي ؛ وإدراك صور و المخاض ، او الولادة الجديدة ، واخيراً ايجاد و الميزة الفارقة ، التي تسيم كل عمل رمزي في الأدب واخيراً ايجاد و الميزة الفارقة ، التي تسيم كل عمل رمزي في الأدب بساته المتفردة .

ويستحدث بيرك في كتابه وفلسفة الشكل الادبي ومصطلحات جديدة. اهمها ما يدور حول مبدأ والقوة وحيث يربط بين كل انواع القوى في مختلف الميادين حتى ليستطيع كل مصطلح منها ان يقدم للآخر خدمة رمزية ومن أهمها ايضاً تسمية العناصر الثلاثة في الفن وهذه العناصر هي : الحلم الذي يمثل العوامل الرمزية والصلاة التي تمثل العوامل الخطابية والمخطط او عوامل التقويم الواقعي (وربما كان هذا العنصر موافقاً لما يسميه العنصر النحوي) ومن خلال المصطلح الذي يدور حول والقوة واستطاع بيرك ان يتنقل من الميدان الادبي الى الميدان غير الادبي مستغملا العمل الرمزي حتى ان المرء – حسب تعبيره ليستطيع : و ان يتزوج او يغتصب بفن السياسة ، ويعلن الحرب بالجدال ، ويتفوق عقلياً على غيره اذا استطاع الحصول على مجبزات اجتماعية ، ويحل ويربط بالمعرفة ، ويبرز عضلاته بدخله الاقتصادي ... الخ و ، اما في ثالوث الحلم والصلاة والمصور

فانه يستطيع ان يقيم التوازن بين الروزي والخطابي والنحوي حين يعالج أي اثر فني .

ثم يغفسل بيرك كيف يكون الاثر الفني مؤثراً في القارىء او كيف يكون معمرًا عن منشئه ويكتفي بالنظر اليه في ذاته ، في ماهيته ، في كيفية تكوُّنه ، اي بتجه الى استغلال وسائل التحليل النحوي دون ما عداها . ومن امثلة هذا النوع دراسة له عنوانها «في موسيقية الشعر ، وفيها كشف حاذق للآثار الصوتية في الشر ، كشف لا يتنبه له الناس ولا يلحظونه ويتضمن اشياء مثل الاشباع والتصغير والتفريخ النوعي وما اشبه . واكمل قطعة يوردها بيرك مثلا على تحليل كتاب مفرد هي القطعة التي حلل فيها كتاب ، كفاحي ، Mein Kampf لمتلر وبني تحليله هذا على ثالوث : الخطط والحلم والصلاة ، وقد ابان هنالك بمصطلح نحوي خالص الى اي حد كان ذلك الكتاب يعكس وقائع الحال في المانية وفي الموقف الدولي، ووضع بمصطلح رمزي الى اي حد كان هذا الكتاب هو قصيدة هتلر الشريرة الكيرى ، ووضح بمصطلح بلاغي الى اي مسدى وبأي اسلوب خلب هذا الكتاب الشعب الالماني حتى انه تحول بالعمل الرمزي الذي كان يخيسل لهتار انه سيسيطر على العالم الى شيء كاد ان يكون واقعياً . ويكشف بيرك عن العلاقات بين هذه المصطلحات مبيناً كيف ان العامل الرمزي عند هتلر – مثل اتخاذه اليهود كبش الفداء ــ دخل في صميم هذا الاثر ومن ثم احسدت عند القارىء عملا رمزياً وانه خلبه حتى استطاع ان د يتحول ، به الى هــــذا المعتقد . ويمضى بيرك الفاهم لطبيعة هتلر في هـــذا حتى يعود بالمشكلة من صعيدها الرمزي الى صعيدها الواقعي . وهذا الذي تقدم مثل من تطبيقه الذي يتمرس بأدب غير خالص ، غير ان اكثر دراساته الاخرى تعالج ادبساً خالصاً ، وليست دراساته الادبية هنا عارضة وانما هي من صميم غاياته . فهو يحلل ادب كولردج مسهباً ، بوجه خاص ، في تحليل قصيدة « الملاخ القديم » متخذاً منها شعيرة درامية ذات اهمية كبرى ، ويحلل و ربات الغضب » لاسخيلوس بتفصيل ليصور نوع المعنى الشعري الذي يناقض به المعنى « السانتي » ؛ وهو يدرس بلاغسة اياجو متمثلا فيها صورة كاريكاتورية للفن الروائي مثلا يتمثل في بلاغة انطونيو انتصاراً بارعاً لهذا الفن . ثم يعالج قصتين معاصرتين احداهما « الراكب المدلج » Night Rider من تأليف معاصرتين احداهما « الراكب المدلج » The Grapes of Wrath من تأليف بلون شتاينيك ليمثل بها على الوسائل التحليلية السريعة التي يسميها هو والبين ليمثل بها على الوسائل التحليلية السريعة التي يسميها هو والبين ولويس كارول في سبيل الكشف عن مشكلات نقدية اخرى ثم فلوبير ولويس كارول في سبيل الكشف عن مشكلات نقدية اخرى ثم القصص والشعر والرواية ، بل والرسوم ، في هذا العصر .

وآخر كتبه هو و نحو الدوافع ، صدر عام ١٩٤٥ وهو اول ثلاثة كتب تتناول العلاقات الانسانية ويسمى الثاني منها و بلاغة الدوافع » كما يسمى الثالث و رمزية الدوافع » وغاية هذه المجموعة هي الكشف الشامل عن الدوافع الانسانية وعن اشكال الفكر والتعبير التي تقوم من حول تلك الدوافع وعن غاياتها القصوى التي تتلخص في تخليص العالم من الحرب اي الوصول من طريق الفهم والتفاهم الى اقصاء كل انواع الصراع . ومفتاح هذه الدراسة هو « الدراما » او و النزعة الدرامية » ، والمصطلح الذي يستعمله في التحليل هو مصطلح الدراما ويشمل الاركان الروائية الخسة اي : القصل والمشهد والممثل والمكان والغايسة . اما و النحو » الذي يشمل في المقدمة بضع مئات من الكلمات ، تزايدت من بعد حتى بلغت مائتي يشمل في المقدمة بضع مئات من الكلمات ، تزايدت من بعد حتى بلغت مائتي الف كلمة ... اما ذلك النحو فانه وقوف عند العلاقات الداخلية القائمة و « امكان تحولها وتنقلها ، والمدى الذي

تستطيع فيه ان تنبادل فيا بينها او تتجمع مترابطة ، حسما تتمثل فيا يقسال عن الدوافع الانسانية وبخاصة في مجالات المبادى، و اللاهوتيسة والمبتافزيقية والتشريعية ، اما البلاغي الحطابي فيعالج أثر القول في الجمهور ويستمد مادته من المقامات البرلمانية والسياسية ومنافسات المحروين وأساليب البيع والمزايدة وأحداث والمناوشات الاجتاعية ، اما الرمزي فيتنساول مظاهر التعبير النفسي ويستمد مادته من وأشكال الفن وأساليبه ،

وليس من اهداف هذا الموضوع بل ليس في طوقي أنا ان اعرض معالجة بيرك لكبريات النظرات الفلسفية التي استحدثها الانسان، وحسبي ان أقول هنا ان غايته لم تكن استخلاصاً لخير ما في تلك النظرات او دفاعاً عنها بل كانت تشخيصاً لها أو ﴿ وضعاً ﴾ لها في مواضعها ، ليستمد من كل فلسفة مفتاحها . كتب يقول: « ليست غايتي في هذا العصر ان ألخص الفلسفات القديمة أو اتحدث عنهـــا ولكني احاول ان أجد مصطلحات تعد مفاتيح لها جميعاً ۽ . وكانت محاولته في ان يضعها وضعاً جديداً تتطلب منه ان يبحث عن الحجاز الذي يفتح أمامه سرّ كل نوع من انواع الفلسفة فافتتح كتابه بالمجـاز الذي يفضى الى مسألة الخلق (الله خالق)، وانتهى الى الدساتير السياسية (الانسان مشرّع) بينا كان عُظم الكتاب يدور حول الدراما باعتبارها مفتاحاً (أي الانسان ممثل، وهذا خير من المجاز القديم الذي كان يقول فيه : الانسان محارب). وباتخاذه الدراما مفتاحاً فلسفياً استطاع بيرك ان يدرس الاحوال الانسانية من أنفه صورها حتى يبلغ اقصاها في دراما الخلق والتكوين. ولم يتهيب بيرك اتساع الفكر الفلسفي بل ذهب يستمد مادته التحليلية من جميع المصادر حتى انه لم يتورع ان يستشهد بذكريات من سلوكسه الفردي فهو يذكر مثلا كيف قرأ سانتيانا ورأى في المنام انه سائح يلبس الملابس البيض على شاطىء المتوسط ، ولم يستكسير ان ينقل ظنونه والخطرات اللاشعورية التي كانت تعتريه ، وأن يقتبس ملاحظ وأسئسلة

واحلاماً مما كان يطالعه به اطفاله ليوضح مشكلات الفلاسفة . وكثيراً ما كان يوضح اللفظة بالنظر في أصلها القديم وجذرها .

وبالرغم من ان كتابه هذا مخصص «لوضع» الفلسفات في مواضعها فانه ضمنه قدراً مدهشاً من الحديث عن الادب وبدأه وختمه بالحديث عن البسن ، فتناول في أوله مسرحية «عدو الشعب» لإبسن وحلل في آخره «بير غنت » . وفي سياق الكتساب اقتبس امشلة من شعر بوب ووردزورث ، وأدب كودول وهمنجوي ورتشارد رايت ، ودرس حوار «الفيدروس» ليصور قيمة الدبالكتيك .

وبعد ان صدر كتاب و فلسفة الشكل الأدبي و انتقده رانسوم وابدى ارتيابه في آن تكون الطريقة المسرحية صالحة لتناول الشعر الغنائي وتلقى بيرك هذا التحدي فحلل قصيدة شللي و اغنيه الى الربح الغربية وقصيدة وردزورث وعلى جسر وستمنستر وألحق بالكتاب ثلاث ملاحق ليصور كيف يمكن تطبيق الطريقة المسرحية على الشكل الغنائي فكان الملحق الاول ومشكلة القيمة الذاتية وفيسه حديث عام عن استغلال الطريقة المسرحية في تحليل القصائد الغنائية والملحق الثاني هو والدوافع والموضوعات في شعر ماريان مور وقد طبق فيه مبادىء تلك الطريقة المرزي في قصيدة من القصائد الغنائية. اما الملحق الثالث فعنوانه العمل الرمزي في قصيدة الكيتس وفيه عرض لتطور العمل في قصيدة عنوانها وقصيدة في زهرية اغريقية وهي خير تطبيق مسهب لطريقة بيرك.

وفي كتاب « نحو الدوافع » بعض القراءات البلاغية والرمزية ، فمن امثلة القراءات البلاغية الخطابية قوله ان المشرعين يختارون خطــة التردد ... كتردد هاملت \_ فيبحثون ويبحثون لكي يتهربوا من الوصول الى احكام حاسمة . وان المنصات السياسية قد تحلل خير تحليل على الصعيد الخطــابي لانها لا تعبأ كثيراً بالنحو . اما الاشارات الى النواحي الرمزية فمنها قوله :

ان نظريات فلسفة القوة قد تستوحى من ( مشكلات الفرد نفسه حين يحس بالفحولة ). وان رواية (قتل في الكاتدرائية ) شعيرة من شعلار التطهير ؛ وان قصيدة سهراب ورستم التي نظمها آرنولد تعكس الوضع المألوف فتجعل الابن يموت بسيف ابيه (لاسباب لا تخفى موجودة في ابن تومها آرنولد نفسه ) ، وان تساؤل هيوم حول مسألة (النسب وهو يهاجم مبدأ العلية وان العقم في ما يستعمله بنثام من الفاظ انما يدلان على نظريات (عازبين ) ؛ وان الفلسفة الذرائعية وما شابهها من فلسفات تضمن عقدة الميل الى الأم . اما الفلسفات الغائية فتمثل المرأة الشهوية الناضجة . وان الانتقال من الشعر الى النثر في كتاب ما قد يمثل الانتقال من الدور الامومي الى الدور العائلي وهكذا .

وقد نشر بيرك بعض المقالات ولم يكن يشذ فيها عن ما قاله في كتبه . وفي المقالات التي كتبها قبل ١٩٤١ يعيد بعض ما قاله في امكنة اخرى. الا مقالة واحدة عن السريانية . وهناك مراجعات لم يجمعها وهي تتناولى النقاد على احتلاف طبقاتهم ومن اهمها مراجعة دراستين صدرتا عن كولردج 1٩٣٩ وفيها استغل بيرك قراءاته الرمزية لكي يظهر التفساهة في تينك الدراستين ، وقد هاجم شذوذ كل من كافكا وكيركجرد ورأى انهما الدراستين ، وقد هاجم شذوذ كل من كافكا وكيركجرد ورأى انهما الاب ، وقال ان هذا شيء تافه اذا قارناه بما لدى كولردج من عمل رمزي . وله مقالات وقطع اخرى نشرت بعد ذلك منها و طبيعة ثقافتنا ، وقد نشرها في ربيع ١٩٤١ بمجلة هالية الدوافع عند ييتس ، وفيها تحليل وقد نشرها في ربيع ١٩٤١ بمجلة الدوافع عند ييتس ، وفيها تحليل لشعر الغنائي بطريقة درامية . أما احدث مراجعاته فانها تدور حول النقد المعاصر فهو يراجع كتب رانسوم وتيت وورن وغيرهم مع بعض الالتفات المارغية واللغوية والفلسفية .

قد يتوهم من يسمع عنوان « نزعسات نحو التاريخ » ( ۱۹۳۷ ) ان موضوعه الاساسي هو التاريخ ، ولكن الامر ليس كذلك ، بل الادب هو محور ما فيه ، إذ هو دراسة للنزعات الأدبية من حيث هي عمل رمزي او شعائري . أما كلمــة «التاريخ» في العنوان فلا تشير إلا الى موضع الأدب في المجتمع ولا تدل الا على تداخل العلاقات في نزعـــات الادب نحو « تحول التاريخ » والسياسة والاقتصاد . وتنقسم تلك النزعات في فثتين : نزعات القبول ونزعات الرفض ، ومنها ينبثق شيء ثالث يجمع بين خير ما في كليهما ، وهذا ما يسميه بيرك : «الهزلي »، فأمَا فئـة القبول فانها « سنية المنزع » وتضم كل الفلسفات التي على شاكلة فلسفة وليم جيمس ووتمان وامرسون، والاشكال الادبية مثل الملحمة والمأساة والمهزلة والشعر الغنائي والاشكال الشعائرية التي ترتكز حول مبدأ «الخوف من الزنا بالمحرمات» والخصاء الرمزي. وأما فئة الرفض فانها « إلحادية المنزع » وتضم فلسفات مثل فلسفة مكيافللي وماركس ونيتشه ، والاشكال الادبية مثل المرثية والنقد التهكمي والمحاكاة الساخرة والتهجين الساخر والاشكال الشعائرية التي ترتكز حول عقدة «الثورة على الأب». وأما الفئـــة التي هى بين بين ـ أي فئة والحزلي، فانها تتضمن تشابك العواطف المتناقضة المتصارعة ، وهذه لا تكون خالصة للفئة الاولى ولا تكون خالصة للفئة الثانية . يقول بيرك :

الشكل المخرل المزلى البتجنب كل هذه الصعوبات ويرينا كيف ان كل عمل تزدوج فيه المادية والتجريدية والخيال والمحسوسات المجسدة والتضحية والأثرة، وهو ايضاً يرهف احساسنا حيث يصبح بعض هذه العناصر متمدداً متضخماً على حساب بعضها الآخر الذي يذهب منكمشاً متقلصاً . ولا ريب في انه حين يتوازن أثر البيئة يتوازن جانبا هذه العناصر المتضاربة » .

غير إن اطلاق كلمة « الهزلي » على ازدواج ذينك النوعين من النزعات او انحاد القبول والرفض - قد ضلل كثيراً من التمراء لأن كلمة هزلي تلتبس. لديهم بالرواية « الهزلية » . وانما أوحى الى بيرك ياستعال همذا المصطلح انه موقف هزلي حقاً حين تجتمع عناصر القبول والرفض في عالم مقسوم الى فئتين : احداهما محمومة مخلوبة بقول : نعم ، والاخرى محمومة مخلوبة يقول : نعم ، والاخرى محمومة مخلوبة يقول : لا ، وقد كان في مقدور بيرك ان يتنازل عن هذا المصطلح ويتخذ مصطلحاً غيره ولكنه آثره لجرسه ، فيا يقول . وأياً كان مصدر هذا المصطلح فانه يمثل القيم التي يؤمن بها بيرك ، ويبدو انه لا يشمل فحسب ما هو تهكمي او انساني النزعة أو شكي وإنما يشمل ايضاً كل ما يتمخض عنه مخاض الامور الدرامية والديالكتيكية .

وتحت هذه الفئات الئلاث من تلك العناصر ، مبدأ واحد هو مأ يسميه العمل الرمزي وهو العمل الذي يؤديه الانسان لأن له لذة في أداته على ذلك النحو . وتتركز تلك الاعمال الرمزية في التريك وتغيير الحويسة والولادة الجديدة والتطهير وما أشبه من طقوس سحرية . ويقول بيرك : مبدأنا الاساسي هو اصرارنا على ان الرمزيسة قد تعالج على انها توع من التسمية الشعائرية او تغيير الحوية . اي ان الانسان بها يكيف تفسه ليتلاءم مع احداث متلائمة \_ قائمة فعلا \_ او بغير في نفسه ليتكف مع احداث متلائمة \_ قائمة وعلا و بغير في نفسه ليتكف مع احداث جديدة تفرضها عليه الضرورة ، دعنا نوضح هذا على غو آخر فنقول :

ان شعائر التغير او التطهر تتركز حول ثلاثة انواع من الصور هي : التطهر بالثلج والنار والتحلل . اما الثلج فيرمز الى الخصاء والعقم ؛ واحا النار فنوحي بالخوف من « الزنا بالمحرمات » واما التحلل فيدور حول انبثاق البدرة مرة اخرى من العفونة والسباخ ... وقد نلحظ ايضاً رمزين للمنظور القائم وهما الجبل والهوة ( وقد يختلط هذان احياناً برموز الجسور

والعبور والترحل والطيران ) ويتضمن الجبل عناصر من الزنا بالمحرمات لانه يرمز احياناً الى الام كما يرمز الثلج على الجبل الى العنة وانها عقاب ينزل بمن يقترف ذلك الاثم . وكذلك هو رمز الحوة فانها نجمع بين الرحم والشرج، والثماني يجمع كل عناصر التطهر عن طريق التحلل والتعفن. اذن فعلى هذا ينزع كل عمل فني الى ان يكون شعيرة موت او ولادة جديدة مع تغيير في الهوية ، وهو تنظيم على هذا النحو او ذاك بحسب ما يقبله الفنان او يرفضه من رموز التسلط . وبهذا الفهم يحلل بيرك ما لا للرموز في ادب توماس مان ( وكان مان من احب الادباء الى نفسه في كل مراحل حياته ) . مثال ذلك انه يرى في ، الجبل السحري ، شعيرة ولادة جديدة ، ويرى هانز كاستروب مهيئاً للعودة الى المجتمع في النهاية بعد ان قضى سبع سنوات على جبـل الامومة وكان عقابه على ذلك الخصاء الرمزي والموت والولادة الجديدة ، اذ قدر له وجود جديد في منظر الثلج \_ وهذه هي الشعيرة التي عاش فيها مان نفسه وانتحل وجوداً جديداً فاصبح من مشايعي القضية الالمانية في الحرب العالمية الاولى بعد ان كان مسالماً حر الاتجاه . اما « موت في البندقية » و « ماريو والساحر » فانهما شعيرتان من شعائر الفداء والتطهر لنفس مان الفنان ؟ ففي القصة الاولى كان عقاب الاثم الشهواني الذي يمثله آشنباخ هو الموت وفي الثانية قسم مان وجــود الفنان شطرين شطر يمثله سيبولا وهو الفنان الرديء ، شهوي ومجرم ورمز فاشي وعقابه الموت، وشطر يمثله سارد القصة وهو الفنان الطيب وقد تخلص من الاجرام بسبب موت سيبولا ، ولذلك سرحه القاص في النهاية مبرأ من العقاب . واما القصص التي تتناول « يوسف » فانها ولادة جديدة في الهوة كما ان « الجبل السحري ، كان رمز ولادة جديدة على الجبل. وفي هذه القصص انتقل مان الى جماعية ارحب من

القومية الالمانية السابقة وتطهر من اجرامية الفنان وتخلص منها فاحتقب الجرامية الفنان وتخلص منها فاحتقب الجرامية البي صاحب الفيض والامداد، ومن هذه النزعة تحاتص ايضاً في النهاية .

ويجمل بيرك رأيه في طبيعة الشعائر الادبية عند الاديب بقوله :

إن تغيير الحوية ، وهو العمل الذي يجعل من الاديب شخصاً آخر ، ويخفظ له ذاته في الوقت نفسه يتنحه تعقيداً كثيراً في الاحداث ، اي يجعله يراها كذلك حتى انه لبرى «الخبايا التي في الزوايا» ويوشحه بشيء من استكناه الغيب ويمنحه قوة البصيرة ، ولا يعنينا هنا ان تكون بصيرته هنا على صواب او خطأ وانما الذي يعنينا أنها موجودة هنالك . وهذه البصيرة اما ان تجعله أحكم مما هو او أشد حمقاً ولكنها في الحالين تمثيل القاعدة التي تنبني عليها فروع عمله وتشعباته ولذلك ترى ان يوسف في المقاعدة التي تنبني عليها فروع عمله وتشعباته ولذلك ترى ان يوسف في قصص مان لم يكن ، هيأ النفس النبوة \_ أي الارتفاع درجة البصيرة والكهانة عنده \_ إلا بعد ان ولد من جديد في الهوة .

والولادة الجديدة تعني التكيف للتواؤم مع المجتمع لانها شعيرة تمكن الشاعر من ان يقبل الضرورات التي خلقتها في طريقه مشكلات العرف والتشاريع . وفي الولادة الجديدة عنصر من التراجع يسبق الانبشاق ، وهذا التراجع يشمل معنى عودة الجنين الى الرحم ، و «الثورة الاولى ، التي أحدثها الجنين حين أحس أن كهفه أصبح له سجناً ومن ثم فانك حين تختبر هذه الشعيرة تجد رموزاً نثل «الحوة» ممثلة للعودة الى الرحم والعودة من الرحم .

وهذا يشمل أيضاً الرهبة والخوف من « الزنا بالمحرمسات » لأن الذي كبر في السن يستطيع ان يعود الى امه عودة المحب لا عودة طفل لم يخبر بعد النواحي الجنسية ؛ وهو ايضاً يشمل الشذوذ الجنسي ، رمزيساً كان ذلك الشذوذ او حقيقياً ، لانه يمثل ثورة على « قطبي » العلاقة بين الأب

والأم ، ولأن طرح نير الرموز المتعلقــة بالتسلط يساوي الذبح الرمزي للأب ؛ وكذلك يشمل ايضاً رمزية الخصاء ومشمولات من العنة عقابساً. على الاثم الرمزي ؛ وقد تشمل العنة ايضاً شيئاً من صور ﴿ الخنثويـــة ﴾ لتغير في الهوية احدثته تلك الشعيرة . والاشكال الادبية نفسها اعمال رمزية فالتراجيديا شعيرة من شعائر التكفير والفكاهة شعيرة للتخفف من عبء الموقف والهجاء تفريغ لرذائل الذات على وكبش فداء، ثم التضحية به للتخلص منها. بل ان الاديب ليعبر عن نفسه رمزياً بما يختساره من موضوع فيعبر عن عمق التعاطف في نفسه حين يقتبس من ادباء آخرين ولو كان هو يهاجمهم ، وهو يكتب ما « يستلد وجوده » ، بل ان اشد المظاهر مسحة عقلية تتضمن عناصر ومزية كالذي يلحظه بيرك في فلسفة هيوم وبنثام وانها فلسفة « عازبين » او قوله ان جهود باستير في التعقم تتضمن رموزاً من التطهر والخصاء . بل ان اسوأ الآثار الادبية واتفهها تتضمن مثل تلك العناصر الرمزية فتنبىء عن الحقيقة رغماً عن أنف كاتبيها . ويقول بيرك ، وكأنما يردد فها يقوله رأى بليك في ملـــتن وان ملتن كان من حزب الشيطان حسبا صوره في الفردوس المفقود ــ يقول: قد يعلن الكاتب انه يساند هذا الرأي او ذاك فاذا قرأت آثاره وجدته يعلى من شأن العاندين المعادين لذلك الرأى ويصورهم بأحسن مما يصور معتنقيه . وهنا تكمن حقيقــــة موفقه من ذلك الرأى

## ويقول لي موضع آخر :

اذا عددنا مجموعات الصور وجمعناها معاً اهتدينا الى العناصر الحامة المختفية في اللجج الرمزية ، وعندئذ استطعنا ان نكشف عن « الموقف الحقيقي » للمؤلف ، حيث يفتضح الكذب ولا ينطلي على أحد . فاذا جعل الكاتب شخصياته الفاضلة

بليدة وصور شخصياته الشريرة بقوة فان فنه قد انحاز الى جانب الاشرار بالرغم من « موقفه المزور » الذي يعلنه على الناس . واذا تحدث كاتب عن « الحجد » واستخدم في ذلك صور « الدمار » حكمنا ان موضوعه الحق هو « الدمار » .

نهندى الى ذلك بطريقين الاولى، ان نختبر النظام الداخلي وزى السياق فيه ، وأي تابع لأي متبوع وبذلك نكشف عن معتوى الرمز بكشفنا عن الوظيفة التي يؤديها وذلك يكون بالتحليل الحجاري كأن نلحظ طبيعة الصور التي يستعملها الاديب؟ والثانية: ان نفسر المضمون الرمزي في احد الكتب بمقارنته الى الرموز المشابهة في كتب اخرى .

وأوضح الدلائل الحادية هي مجموعات الصور أو الرموز وبخاصة في التداعي ، الذي يقود حتماً من صورة الى اخرى ـ وهذا يشبه ما فعلته كارولاين سبيرجن في دراسة شبكسبير وما قام به آرمسترونغ من دراسة في هذا الميدان نفسه ـ وقد يلجأ الانسان الى ربط الرموز على خط غير مستقيم . وهناك امور هامة لا بد من ممارستها ، منها عناوين المؤلف ، فقد لحظ بيرك مشلا أن هويسان حسين انتقل من المسلمب الطبيعي الى الكاثوليكي كانت كل عناوينه أثناء اعتناق المذهب الاول والثاني ومن الامور الهامة ايضاً البدء والختام ، وتوقف الاستمرار على نهج واحد كالانتقال من الشعر الى النثر او عدم استيفاء المجاز او عدم استيفاء المادة يفل أن التوريات والعلاقات الصوتية ذات اهمية رمزية [كالذي يجد في كلة حضرموت ايجاء بمعنى الموت فلا يسافر اليها] . بل يغالي

بيرك في هذأ فيرى في ترديد حرف مثل «م» معاني ، ويرى في ترديد حرف مثل «م» معاني ، ويرى في ترديد حرف مثل «ك» معاني أخرى وهكذا سائر للحروف ، ثم إن التاريخ نفسه هام في الهداية الى العمل الروزي ولذاك يتحدث بيرك عن تنقلل شيكسبير من مجموعة صور الى اخرى وإعاول ان يقرن ذلك الى نقطلة تحول في التاريخ نفسه .

وفي آخر الكتاب ثبت بالمضطلحات التي استعملها بيرك وتفسير لها وقد عمد عمداً الى وضعها حيث وضعها لأنسه يرى أن الترتيب المعجمي معكوس فلا بسد لك لكي تدرك معاني الكلمات التي تبدأ بالهمزة من إدراك معاني الكلمات التي تبدأ بالحروف المتأخرة ، ولذلك فهو لا يعرق مصطلحاته الا بعد ان يجريها في الاستعال ، ويقول في هذا :

و لقد رأيت في هذا المقام ان ادع للقارىء ان يلتقط ما استطاع التقاطه من معاني المصطلحات، فأجريتها في الاستعال لتكشف هي بذاتها عما أردته لها . أي انني اريد لها ان تشف وتوحي وان تزداد دلالة على المعنى كلما كثرت صفحات الكتاب ، ولذلك عمدت الى وضعها في قرائن مختلفة . ومن ثم أخرت التعريفات حتى النهايسة لان كل مصطلح حينئذ قد ينكشف لعيني القارىء من خلال معرفته للمصطلحات كلها على ذلك النحو المتدرج » .

وهذا عمل المجأ اليه بيرك كثيراً اي انه يضع معجماً من المصطلحات ويلحقه بكل كتاب من كتبه ليجمل فيه فحوى ذلك الكتاب اذ انه يعتقد ان آراءه مصطلحات وقد وضع في كتابه والتغير والثبات ومعجماً يضم كل الأفكار والمبادىء التي استحدثها حتى عام ١٩٣٧ مثل : الهوية . طقوس الولادة الجديدة ، الصلاة الدنيوية ، التجريد . العناقيد . الجوهر . الصور . حياة الخير . مشكلة الشر . المنظور من خلال التباين . ومن هذا ترى ان بعضها رمزي وبعضها مصطلح نقدي وبعضها يعبر عن نظرات اجتاعية ،

ومنها ما هو عام لا يحد بصفة واحدة . وليس لدينا من طريقة نعرض بها هذه المصطلحات او نلخصها وخير ما يستطيعه القارىء ان يرجع اليها مصحوبة بقرائنها في كتبه . ولنمثل على مصطلح واحد منها هو مصطلح والطائفة به : يقول بيرك :

وان من مهددهم خطر التعقب والاحراج والمطاردة يردون على هسذا الخطر بتكوين تجمع جديد ، ويمدهم تعاونهم بقاعدة جديد له يتمركزون فيها ، ومنها يهجدون على اعدائهم ليسرقوا منهم رموز المائة المقررة ، والطائفة مهددة دائماً بالتقسم السلبي ما دامت تعيش على عناصر الرفض . وقد وضح ترولتش الدور الذي لعبه تعلم القراءة والكتابة في الطائفية لأن الطائفية تفكير وعصبة محدودة ، ولا يتم لها التعبير الكامل عن ذاتها الاحين تنضم اليها مثيلاتها أما انتشار القراءة والكتابة فانسه خلق عصبة جديدة ذات تفكير جديد لأن المرء يجمع وعصبة » من خلال القراءة ولو كان افرادها موزعين في كل أرجساء المعمورة وفي كل فترات التاريخ ، وقد كان القرن التاسع عشر زاخراً بعصب الطائفيسة من فتي المادين والروحانيين وكانت هناك ايضاً عصائب النظم العليسة ، وكان الرجل يكيف ذائسه بالانتساب الى عصبة او اخرى من تلك العصائب المتعاونة على اهداف غامضة غير محددة »

وبين المصطلحات والامثلة عند بيرك فرق واضح . فمصطلحاته تذهب في التجريد الى حد بعيد حتى انها تعجز عن ان تطيف بالسلوك الادبي او الاجتماعي، أما امثلته فانها دائماً ادبية ، وهي مستمدة من القديم والحديث على السواء .

وكتاب ( نزعات نحو التاريخ » مهتم كثيراً بتصنيف النزعات ووضع مصطلحات ـ أو معجم ـ للدوافع ، أي انه مهتم بالمادة الادبية والبلاغية الجدلية على بنثام وماركس وبيرس وفبلن

ومالينووسكي. وقد وضح بيرك في الوقت نفسه انه ليس هناك اي تقرير عن الدوافع الا وهو نفسه عمل رمزي، ولذلك مضى في الكتاب يتحدث كيف ان نظرياته ومصطلحاته تعبر عنه هو ايضاً بطريقة رمزية فقال ان شغفه بالحديث عن البيروقراطية انما يصدر عنه لان فيه ترديداً لاسمسه بيرك ... وعد الفاظ كثيرة يؤثرها لانها تبدأ بحرف P وقال ان هسذا ناجم عن انه كان في نشأته يرى بويطيقا ... واولها حرف P ... [الشعر] متكأه للرفض بل يراه مرادفاً لمبدأ الرفض وينبه الى شغفه بكلة «تحول» وانها تعبير رمزي عن معاني التغير والاثم والموت والشهوة . وهو يؤمن ان اتخاذه تعبير و المنظور من خلال التباين » يرمز الى الخصاء الرمزي يل يرى بيرك ايضاً معاني رمزية في الالقاب التي اسبغها على اطفاله ، ويقول: يرى بيرك ايضاً معاني رمزية في الالقاب التي اسبغها على اطفاله ، ويقول:

عدة ... فنحن نستطيع أن نعتر المبادىء النقدية رموزاً ... وقد استغل بيرك دوافعه وتجاربه الماضية واعمل فيها النظر المعن فلحظ في والثبات والتغير ، كيف غضب وهو طفل حين سمع أن الاسود من فصيلة القطط لانه كان يظنها أنقى وأكبر نوعاً من الكلاب ، وأتحذ في وفلسفة الشكل الادبي ، اسماً لاحدى شخصيات قصصه وكان ذلك الاسم يذكر بكلة نابية . وهذه حيلة بل خدعة نقدية استعملها بيرك ، اعني أنه بالكشف عن المعاني الدقيقة في آثاره وكتاباته يستطيع أن يزاول هذا فقسه في آثار غيره دون أن يتهم بمجاوزة الحد ، بل يجد عمله ما يبروه ويقويه . ولا ربب في أن بيرك لا يبرهن على شيء جازماً فهو يوحي ولا يقرر ، ومع الزمن تصبح كشوفه قيمة لانها استبصار ونفاذ في آثار هذا أو ذاك من الشعراء والنقاد ولكنها لا تصلح أن تتخذ مقياساً عاماً . ويقول بيرك في الحديث عملا وراء دوافعه الذاتية هو من عوامل ويقول بيرك في الحديث عملا وراء دوافعه الذاتية هو من عوامل ويتارات:

وكأنما نحن نبيح للناس ان يسلطوا العبون على المكنونات ليثيروها من مكامنها ... ونحن نؤمن ان آثار كل امرىء يمجن جلاء مخبآنها ان اشتملت اخلاصاً في التنظيم ... بل انا لنرضى ان نكشف عن ما فيها فذا تقدم الينا صاحبها وقال لنا انا اتحداكم لان كتاباتي ليست الا محض هراء ببغاوي . وأقول : ان كل شخص يستطيع ان ينتحل الزيف والدعوى في الظاهر . اما في اعماق صدره فليس ثمة مرب للكذب لان الفيلسوف او الديب الغارق في حومة الموضوع لا بد من تنظيم تعبيره عنه ، ولا بد لتعبيره ذاك من ان يحتقب هذه العمليات النفسية ، ذلك حتم الآخرين فان شاء فيلسوف او ناقد مستنير ان يتحدانا وزعم ان ما ينشئه لا يتموج من تحته تيار ، قلنا له رضينا ان ندلك عليه واخذنا في تتبع المعالم والدلالات »

وما اظن احداً تحدى بيرك في هذه الناحية ولذلك فنحن قد خسرنا البرهان الذي يقنع المتشكك، وحصلنا على البرهان السلبي الذي يقدمه إحجام المحجمين عن التحدي .

## ٣

في اساليب بيرك اثارة وطرافة ولكن لا يحسن احد ان دراسة الادب من طريق العمل الرمزي حديثة خالصة ، فهي ذات اصول قديمة . فمثلا موقف افلاطون من الشعر وانه يحدث اثراً سيئاً في الجمهور ، يعتمد في معظمه على العمل الرمزي في ذلك الجمهور . ويقول افلاطون في الجمهورية على لسان سقراط : « في المصائب نشعر بجوع طبيعي ونرغب في ان نتخلص من احزاننا بالبكاء والنواح ، وهذا الشعور الذي قد نضبطه عند المصائب يغذيه الشعراء ويثيرونه » . اما ارسطوطاليس فانه مفترع هذا

اللون من النقد ايضاً فقد أكد قيمة العمل في المسرحية ونص في كتاب الشعر على ان و السعادة والشقاء ليسا حالين موجودين معنا وانمسا هما شكلان من اشكال الفعالية وأن كون المرء خيراً يتمثل في انه يعمل خيراً وبذلك جعلنا أرسطوطاليس نرى في الشفقة والخوف عمليين ومزيين في الجمهور لا حالتين من حالاته ، بستثيرهما العمل الرمزي في المسرحية . وقد شارف كولردج حدود هذا الانجاه ايضا حتى ان قصبدتيه و الملاح القديم و و قبلاي خان ، عملان رمزيان كاملان ، ولم يتعد كولردج وقفته عند الحد وربما كان ذلك نابماً عن بعض كبحه لنفسه عن الايغال فيه الا انه في الحق قد وضع القاعدة النظرية لهذا المذهب حين نحدث عن المجالات في المحقلية اللاشعورية . وقد لحظ في و محاض ات عن شيكسبير ، ان العناوين والمشاهد الاولى في روايات شيكسبير ذات اهمية متميزة ، ولكنه يعزو والمشاهد الاولى في روايات شيكسبير ذات اهمية متميزة ، ولكنه يعزو المستكنة في اسماء الشخصيات عند هذا الانجاه شوطاً آخر حين حلل المعاني المستكنة في اسماء الشخصيات عند شيكسبير على نحو مشبه لطريقة بيرك ، وهو يقول في هذه الناحية :

اما عن الاسماء التي يستعملها فإني ساتحدث من بعد حديثاً مسهباً . ولكني افرر هنا انها مزيج من عدة لغات ، وقد سبق ان استبانت معاني ثلاثة منها ؛ فمثلا : دزديمونه اسم يعني في الاصل و الحظ التعس » وعطيل يعني و الحريص » فيا اعتقد وكل ما في الرواية سن نكبات ومآس ناجم من تعنته الحريص ، واوفيليا ، معناه و التفاني في الخدمة » ... الما هاملت فربما اقترن اسمه بكلة Homely الدالة على الحياة البيتية ، اذ تقوم فكرة المسرحية على الاخلال بواجبات الحياة البيتية وعسلاقات الاسرة ؛ واما تاتيانا فانها مشتقة من لفظة تعني و الملكة » ؛ والاسمان بنديك وبياتريس مأخوذان مسن

لفظتين تعنيان أن مبارك وبركة ، واياجو ربما كانت مأخوذة من يعقوب [ ياجوب ] اي الذي يخلف ويعقب .

وهناك ملاحظ منثورة عن العمل الرمزي تنبه لها دارسو الطبيعة الانسانية في الماضي ولنذكر بعضها على سبيل التمثيل العابر: لحظ غوته حسها يقول اكرمان ـ ان مواهب النساء تخصد بعد الزواج وانجاب الاطفال وهذا مما قد يحمل على الظن بان آثارهن الفنية ا ا هي نوع من تسامي الدوافع الجنسية او دوافع الامومة (اي عمل مري). وفي مطلع هذا القرن أصر برونتيبر في مقال عنوانه « فلسفة موليبر » على ان سطرطوف يمثل روح الصراع والتحدي ، كما انه برمز الى العداء المستعلن (اي انه عمل ورمز معاً). ولحظ برزارد شو في « جوهر الابسنية » ان اقتباس الكاتب من الكتاب المقدس يشير الى عدم ارتياحه لهذه الامور ومنذ ان ظهر فرويد اصبحت هذه الملاحظ اموراً عادية مألوفة واخذ الحلان يعنون دائماً بمشكلات العمل الرمزي . فمثلا ذهب اريك فروم الى ان المبادىء الدينيسة والسياسية تعبيرات رمزيسة عن مبنى الشخصية عند من واضعيها وانها تعبير عن الحاجسات النفسية في مبنى الشخصية عند من يعتقونها .

وقد سبق ان اهتدى كثير من الكتاب الى بعض الافكار والمبادىء التي يقول بها بيرك . فئلا اهتدى تولستوي في كتابه « ما الفن » الى ما سماه « نزع الملكية سيكولوجيا » وهذا ما سماه بيرك : « نحويل الملكية » يقول تولستوي : « اما في الدين فان الطبقات العليا في العصور الوسطى وجدت نفسها في موقف كالذي كان عليسه المثقفون الرومانيون قبل ان تظهر المسيحية اي انهم لم يعودوا يؤمنون بدين الجاهير ولكنهم لم يكن لديهم معتقدات تخلف المعتقدات الكنسية الباليسة التي كانت قسد فقدت

معناها في نفوستهم ، ولدى ببرك مسا يسميه و الاحراج والمضايقة ، وشبيه بهذه الفكرة قول تولستوي : « ان مبدأ الكنيسة نظام متكامل حتى الله لا تستطيع تغييره او تصحيحه الا وتحطمه جملة ، وايرفنج بابت سبق بيرك في كتساب « روسو والرومانتيكية » الى ان « تحويل الملكية نفسياً » يؤدي الى حركات من السلبية والشيطانيسة والبيرونية . وتوصل رتشاردز الى الكشف عن جانب من العمل الرمزي في بعض الدوافع مع ان اهتمامه موجه الى قدرة اللغة على النقسل والتوصيل لا على التعبير ؛ يقول رتشاردز في كتابه « رأي كولردج في الخيال »

ان الاساطير العظيمة ليست اوهاماً بل هي منطوق النفس الانسانية كلها وهي من ثم لا يحيط بها التأمل ولا نأتي على كل ما فيها وهي ليست متعة أو معاذاً للهرب حتى يتطلبها من يتطلبها للراحة والفرار من حقائق الحياة القاسية ولكنها هي تلك الحقائق الفاسية نفسها معروضة جمثلة ، هي الادراك الرمزي لتلك الحقائق ومحاولة لخلق الانسجام فيا بينها وتقبلها بالرضى . ومن خلال تلك الاساطير تستجمع ارادتنا وتتوحد قوانا وينضبط غونا ومن خلالها ايضاً يتزن كياننا المضطرب ويلتئم وجودةا المشعث . وبهذه الاساطير يطمئن التناقض وينسجم النشاز في الاشياء ومن خلالها حصلنا على التكامل الذي يجعل منا آناساً ومتمدنين » .

واخيراً أشير الى قولة لورنس و ان المرء ليسكب ادواءه في الكتب ، وهي عبدارة تشير الى ما يسمى العمدل الرمزي في آثار الفنانين على مر العصور .

. . .

العمل الرمزي باستثناء كولردجوانما يعتمد في ذلك على مجموعة من الفلاسفة والمتفلسفين يشبهونه شبهآ غريباً في منحاهم الشاذ المتفرد : وهؤلاء هم أهم من يستمد منهم : ١ ــ جرمى بنثام الذي ذكره هازلت في كتابه « روح العصر » واذا قرأتما كتبه هازلت عنه وجدته ينطبق على بيرك نفسه \_ اذا شئت ان تهاجمه لا ان تترفق في الحكم عليه \_ حتى لتقول انهما يتفقان في المصطلح الفلسفي الشاذ الذي يشتمل على حدة وعلى معنى بعيد يتمنى المرء لو استطاع ان يفقهه . وقد رأينا كيف ان بنتام حاز اعجاب رتشاردز ايضاً ، مثلها حاز اعجاب ببرك الذي يعد مؤسساً للدراسة اللغوية الجادّة ، ويضعه في كتابه « الثبـات والتغير » على مستوى دارون ويقول ان كلاً منهما قد تقسم في «آلاف من الذوات والنفوس » . غير انه لا يؤمن بمذهب بنثام الذي يرمى الى تجريد اللغة من المجاز للتخلص من الشعر اللاديني الذي قال به بنثام فان بيرك يعده مذهباً دينياً دنيوياً او نوعاً آخر من نظرية «القاعدة الذهبية». ويعد تحليلات بنثام للكلام وتصنيف أنواعه كشفا بالغ القيمة مفيداً ان أنت حذفت منه فكرة التخلص من المجاز ـ ويصرح في كتاب ٥ النزعات ۽ بأن ۽ خير ما في بنثام وماركس وفبلن هو الهزلية الرفيعة » ويعزو الى بنثام الفضل في تجريد الامــور من الحواشي والمبالغات، حتى إن كثيراً من المتطفلين لم يصنعوا شيئاً سوى التحلق حول ما ثدته العبقرية . ويستغل بيرك آراء بنثام في كتابه «نحو الدوافع » عدة مرات ، غير انه في الكتاب ذاته ينصب لتجريد نفسه بعض آراثه التي يجرد فيها آراء الناس من الحوشى والتافه والمغرق وبصف آراء بنثام بأنها ورمز خصاء لرجل عازب » ويفسر تلك الآراء تفسيراً رمزياً مستمداً من بنثام نفسه ، ويقول ان تلك الآراء منبثقة من طفولة بنثام الذي كان يخاف الاشباح خوفاً شاذاً فلما كبر أصبح يخاف «عملية التخيل» في اللغة .

٢ ـ كولردج : وبينه وبين بيرك شبه قوي جداً ولا يستطيع احد

ان يقرأ كتابات كولردج وبخاصة والسيرة الادبية ودن ان يفطن الى هذه المشابه في الافكار والاساليب وفي الشذوذات أيضاً وقد أعجب بيرك بكولردج وكتاباته من حيث هما دراسة للعمل الرمزي ولذلك فان نواة مقالته وفلسفة الشكل الادبي وانحا هي تحليل لقصيدة و الملاح القديم وكما أن احساس كولردج بدقائق الجرس جعله يقتبسه كثيراً لائبات فكرته عن موسيقية الشعر ، كما ان اهتمام كولردج بالنواحي اللغوية جعل بيرك يكثر من اقتباس آرائه . وقد عده بيرك بين وأعظم المنقساد في بيرك يكثر من اقتباس آرائه . وقد عده بيرك بين وأعظم المنقساد في أدب العالم و وهو في نظره يقف على النقيض من بنئام ، لانه لا يحط من قم الامور أو يعمد الى اظهار ما فيها من زيف وانما يتجه الى الرفع من شأنها ، ويرى في المصالح المادية خطوة أولية نحو المصالح العلوية . وقد ذكر بيرك في احدى مقالاته بأنه بعد كلة عن طريقة كولردج ولكن متلك الكلة لم تر النور ، فيا يبدو ، أو لعلها دخلت في غمار المحاضرات الى ما في موضوعه من مشكلات والى ما يمكن ان يمنيه من يتمرس به من ثمرات ، فقال :

أحاول في هذه الآونة ان اقوم بتحليل لكتابات كولردج لابرز فيها العمل الرمزي ولكن فكره المعقد يجعل عملية الفرز والتصنيف عسرة ... غير أن هذه المحاولة تستأهل ما يبذل فيها من جهد لأن من يحاولها يستطيع ان يستغل أمرين هامين: الاول: ان كولردج كان كثير التقييد فخلف لنا سجلا كاملا يعسين على دراستة وكان يستعمل نفس الصور في قصائسده ونقده الادبي ورسائله السياسية والدينية ورسائله الاخوانية ومحاضراته وتقييداته التأملية . ومن ثم كانت لدينسا جسور "نتقل عليها من مجال الى آخر لان الصورة لديه تمكننا من أن

ندرك نفسيته عن طريق موضوعي او تشريحي . واما الثاني : فان لديه مع ذلك الفكر المعقد تبسيراً يسهل الدراسة ، وأنا أشير بهذا الى ادمانه المكيفات .

ولم يكن الحديث عن كولردج احب الموضوعات الى بيرك فحسب ، بل كان هو الراية التي ينضوي تحتها . ولذلك اعتبر كولردج خالقاً موجداً للسريالية ، في مقال كتبه عن هذا المذهب ، وذهب الى ان قصيدة وقبلاي خان ، أبرز اثر سريالي ، وإلى ان تفرقة كولردج بين الخيال والوهم هي أساس ذلك المذهب ، وأكد أن بدعة كيركجرد وكافكا يجب ان تسمى بدعة كولردج . وفي مقاله « مشكلة القيمة الذاتية ، تناول التهمة التي يرددها الارسطوطاليسيون المحدثون من النقاد ضد خصومهم حين يصفونهم بأنهم كولردجيون اي افلاطونيون اي ينظرون الى الشعر بطريقة استنتاجية لا استقرائية \_ تناول ببرك هذا الانهام فوقف في صفه وقال ان الارسطوطاليسيين المحدثين في أحسن احوالهم النقدية وأقيم دراساتهم ، كولردجيون في حقيقتهم .

٣ ـ ثورشتين فبلن الاميركي الوحيد بين هؤلاء الثلاثة . ويستقل بيرك عن رتشاردز في الاعتاد على هذا المفكر . إلا ان اثر فبلن فيا يبدو آخل بالتلاشي ، إذ يعتمد بيرك في والثبات والتغير » على مبدأ فبلن : والعجز المدرب » اعتاداً قوياً ويتخذه الحجاز الذي يفهم الاشياء من خلاله ويمط فيه حتى يجعل منه ظاهرة اجتاعية وسيكولوجية وادبيسة كالذي يسميسه الجشطالتيون والجشطالت الرديء » . ولفبلن نظرية اقتصادية عبر عنها بكتابه ونظرية الطبقة الفارغة » وهي نظرية جعلته موضع التقدير الكثير الامن الاقتصاديين انفسهم ، ويقف بيرك ايضاً من هذا الكتاب في صف الاقتصاديين ، فلا يقول فيه ما يقوله الآخرون و انه أعظم اسهام في ميدان الفكر » . ويفضل على النظرية السابقة نظرية اخرى لفبلن هى :

و نظرية العمل ، ويرى فيها خير تحليل لفلسفة الرأسمالية . ويفيد بيرك من مبادىء اخرى لفبلن ويستغلها في كتابه و الثبسات والتغير » وبخاصة فكرة فبلن التي ترمي الى رفض الثنوية المانوية ووضع الغراثز المتعارضة في مكانها ثم يقل اعتماد بيرك على فبلن في و نزعات نحو التاريخ ، إلا انه يلحظ ان فبلن يمثل و الهزلية الرفيعة » مثل ماركس وبنثام ، ويقتبس مصطلحه و العجز المرتب » ويحوله الى مسا يسميه و التباين المرتب » . ويعود في و فلسفة الشكل الادبي » فيكثر الاقتباس من فبلن الا انه لا يقتبس منه الا آراء في الميسدان الاجتماعي ، ولم يعد فبلن في نظر بيرك يقتبس منه الا آراء في الميسدان الاجتماعي ، ولم يعد فبلن في نظر بيرك يشير اليه ابداً .

٤ \_\_ ٥ : وهناك اثنان من المفكرين اعتمد عليهما بيرك بعض اعتماد وهما ستوارت مل وبيرس ، وبينهما وبين بيرك بعض المشابه . وقد اشار بلا كمور الى شبه بيرك بالثاني في تفرد التأمل الفكري عند كليهما ، لا في المصطلح .

وبالجلة: استمد بيرك من كثير من المفكرين. وهو من تلك القسلة التي افادت في النقد من كتاب لفجوي «السلسلة العظمى للحدوث»، كما انه افساد جيمس وديوي وبرغسون ومن عدد غيرهم من المحدثين. ولا تتجاوز استفادته من احدهم مل احياناً ماخذ فكرة او اثنتين يجمع بينهما بيرك مهاجماً أو متنقصاً ، واخيراً كان ارسطوطاليس في آخر كتبه هو المؤثر الاكبر في فكره ، فهو استاذه الذي اعترف له بتلك الاستاذية ولم يعترف بها لأحد قبله .

. . .

اولئـــك هم الذين أثروا في بيرك فن هــم الذين تأثروا بــه في النقد المعاصر؟ تستطيع القول انه مثل رتشاردز ذو اثر شامل ــعلى الاقل

في اميركة \_ اما الرجال الذين بعملون متأثرين به من الاميركيين فهم بلاكمور ومالكولم كولي وفرنسيس فرغسون وهاري سلوشور . وقد تحدثنا من قبل عن علاقة الاول به . اما كولي فانه لم ينشر كتابا في النقل ولكنه يزمع اصدار كتاب عن الادب الاميركي من مجموعة من المقالات ظهرت في المجلات ويبدو ان الكتاب سيكون هاماً ضخماً . اما القطع التي نشرها في المجلات خلال الحقبتين الماضيتين فقد افاد فيها كثيراً من مبادىء بيرك واصطلاحاته واستطلاعاته ، وحوكا الى ما يفيده في غاياته وبسطها بعض التبسيط وطبقها على ادباء لم يعن بهم بيرك . كما ان الدراسات التمهيدية التي قام بها عن همنجوي وفولكنر لأحدى دور النشر تعد دراسات من الطراز الاول في مجال العمل الرمزي ، وهما اول فحص جاد يطبق على كل من الاديبين المذكورين .

واما فرغسون فهو ايضاً مثل كولي ، مشغول في هذه الايام بكتابة اول كتاب له في النقد بعد سنوات كثيرة قضاها وهو ينشر في المجلات غير انه تأثر بآراء بيرك اخيراً وتحول بهذه الاراء لخدمة غاياتة . فئلا تناول مصطلح « ناقد مسرحي » وحط منه حتى اصبح يعني مراجعاً شبه متعلم يراجع الروايات ويكتب عنها للجرائد الا ان فرغسون امضى حقبتين وهو ناقد مسرحي اصيل ، ناقد للادب المسرحي وللتمثيل ، وهو خير ناقد لهذين في اميركة . ولنقده ثلاثة اتجاهات الاول : مبدأ جمالي اخلاقي يرى الفن غايدة فهو د اي الفن د لا يتهم بالعلاقات الخارجيسة وهو شيء سنساغ ويقاس وينظم وهذا المبدأ مستمد من الكلاسيكيين المحدثين وذوي النزعة الانسانية المحدثية ومن نقاد اتباعيين مثل ماريتان وبندا وفرناندن وبابت واليوت ومن كلاسيكيين قدماء مثل دانتي . وبهذا المبدأ كشف فرغسون عن زيف الزائفين وفجاجة غير الناضجين من يوجين اونيل حتى سلدن ردمان ، ( يرى فرخسون ان المحدثين يسخون الروح ويحطون سلدن ردمان ، ( يرى فرخسون ان المحدثين يسخون الروح ويحطون

كلاسيكيين مثل لورنس ) . الثاني : اتجاه مستمد من الدراما الاغريقية الشعائرية كما فسرهـــا ارسطوطاليس ، وبلغ بها سوفوكليس درجة الكمال في و اوديب الملك ، ، وهو يطبق هـذا الاتجاه على الدرامـا الحديثة الرصينة من ابسن وتشيخوف حتى لوركا وكوكتو . الثالث : تطبيق الانجاه الثاني الدرامي على الادب غير الدرامي وهذا اتجاه قد عبر عنه بمجلة « الكلب والنفير » عدد تموز ـــ ايلول ١٩٣٣ عندما راجع كتاباً لبولسلافسكي عنوانه « التمثيل: اول دروس ستة » فاقترح اتخاذ المقاييس الدرامية لدراسة الشعر الغنائي . ثم طبق هذا المبدأ في عدد آخر من تلك المجلة خاص بدراسة جيمس ، حسين تناول دراسة العناصر المسرحية في قصيدة « القعب الذهبي » . وهــذا الاتجاه هو الذي ربط بين فرغسون وبيرك ، وبما ان بيرك انتهى في مذهب الى تحكيم النقد المسرحي وإلى العناصر المسرحية الخسة فقد استمد فرغسون كثيراً من مبادئه مثل فكرة الثالوث المكون من ﴿ الغاية والعاطفة والادراك ﴾ وهي المراحــل الثلاث الكبرى في الدراما الشعائريــة ، وجعلها فرغسون حجر الزاوية في نقده . وراجع فرغسون ايضاً كتاب « نحو الدوافع » وكانت خير مراجعة له ، وفيها اعلن مِن خلال الثناء عن اتفاقهها في كثير من الأمور واختلافهها في مجالات محدودة . ومما خالفه فيه موقفه من الواقعية في روايات القرون الوسطى ، فقد استخف بيرك بهذه الواقعية بوحي من نظرته العقلانية الخالصة . ويزمسع فرغسون اصدار كتاب في النقسد ، اتبيح لي قراءة بعض فصوله المخطوطة ومنها فصل ظهر بمجـلة كينيون ربيـع ١٩٤٧ ويشمل الكتاب دراسة للمسرحية بعد شيكسبير من حيث هي تطور جزئي لمبدأ والغاية؛ او و العاطفة ، او « الادراك » لا من حيث هي شعائرية كما كانت في حال سوفوكليس، وتشهد هذه الدراسة على انه سيكون للكتاب شأن ادبي هام.

وأكثر من ذكرتهم تأثراً ببيرك واستمداداً لآرائه هو هاري سلوخور ، فقد جمع هذا الناقد بين آراء ماركس وفرويد والجشطالتية مثلما جمع بيرك بين التكامل الاجتاعي النفساني ، الا ان سلوخور يتكيء أكيثر من بيرك على الماركسية والموروث الفلسفي الالمـــاني . وقبل ان يصــــدر بالانجليزية كتابــه الاول بعنوان : وثلاث طرق امام الانسان الحديث، Three Ways of Modern Man سنة ۱۹۳۷ (أصدر بالالمانية اول كتاب له بعنوان رتشارد ديهمل ولكني لم اقرأه) كان قـــد اطلع على مصطلح بيرك ووجد فيه معوانـــأ على التعبير عن افكاره . وقد ظهر الكتـــاب مصدراً بكلمة من بيرك وهو ينم عن كثير من مصطلحات بيرك ومبادئه واستطلاعاته ومقتبسات منه . الا ان سلوخور يتجه فيـــه الى ابراز دور القصة الطويلة في التعبير عن « ايديولوجيات » فلسفية ، وهذا يخالف اتجاه بيرك الى ابراز العمل الرمزي الفردي . ويعتمد سلوخور على ثالوث مكون من الشيوعية الاقطاعية والحرية البرجوازية والنزعة الانسانية الاجتاعيــة ثم يسمى هذا الثالوث : الوحدانية والثنوية والجدلية بل يسميه احياناً الاب والابن والروج القدس . اما الكتاب الثاني الذي اصدره سلوخور فعنوانه « قصة يوسف لتوماس مان » ( ١٩٣٨ ) وهو يشبه مؤلفات بيرك في انه تحليل مطول لأثر فني مفرد معقد وتحليله على غير صعيد واحد وترجمته الى معجات متعددة ، غير ان سلوخور لا يفارق فيه النص على الايديولوجيسة الجماعية ، وأكثر كتبه طموحاً هو ثالثها وعنوانه و لا صوت يضيع بالكلية ، No Voice is Wholly Lost ( هو محاولة للنظر في كل الأدب المعاصر بدلًا من دراسة بضعة نصوص تفصيلاً . وفي الكتاب بصر نافذ ولكن استطلاعات المؤلف غير متكامسلة لان الميدان الذي يجوبه رحب مترامي الاطراف كما أن معالجته للاميركيين المعاصرين ضعيفة فهو يضع البراذين من امشال شتاينبك الى جانب مارلو ومان والثقلاء المجوفين مثل ولف

الى جانب كافكا وريلكه وربمسا نزع الى التهوين من شأن ادباء كبسار امثال همنجوي وفولكنر، ومن ثم كان كتابه في جملته عنيباً للآمال. غير ان توسيعه وتطبيقه لاصطلاحات بيرك، في مجال مغاير، يدل على سداد وتوفيق وهو على وجه العموم مطلع جيد الادراك ذو اسلوب ومنهسج مرسوم، ولديه من العدة ما يعينه على ان يبلغ شأواً طيباً اذا هو تخلى عن النظرة العامة العابرة وذهب يعمق نظرته في الاغوار

وهناك شخص لعله آخر من يقد ر. فيه التأثر بآراء بيرك ، وهو ايفور ونترز الذي كان من اقدم من استمدوا من آراء بيرك وطبقوها ، وقد اشار ونترز الى هذا في كتابه الاول « البدائية والانحطاط ، الذي ظهر عام ١٩٣٧ ، فقال في فاتحة الكتاب ينغمته الفذة الممزة :

استعملت مصطلح بيرك حيث وجدت الى ذلك سبيسلا واعترفت بذلك لكي انجنب تكثير المصطلحات. وقد بدأت تحليلات الامور البلاغية في نفس التاريخ الذي بدأ فيه بيرك غير اني تخليت عن هذا الانجاه ، واستمر هو فيه ، لاني لم أكن اراه انجاها مثمراً . ثم عدت الى هذا النهج حين استكشفت سر القيمة البلاغية وإمكان خلق مبادىء جمالية تقوم على مثل هذا التحنيل . والفرق بيني وبين بيرك اني تقوم على مثل هذا السبيل وأخفق هو ، وسيجد القارىء في كتابي هذا صورة النزاع القائم بيننا .

ومضى ونترز في هذا الكتاب يفيد من مصطلح بيرك الموجود في كتابه « مقولة مضادة » وكان اشد المصطلحات اجتذاباً له هو « التقدم الكيفي » المستعمل للدلالة على نوع من المبنى الشعري ولكن اقتباس المصطلح وطرح الافكار التي يعبر عنها محاولة مقضي عليها بالاخفاق ، ولذلك كف عنها ونترز وخلق لنفسه معجماً آخر .

ولقد أقر ونترز بدينه لبيرك وهو ينازعه ويخاصمه ومع ذلك فأنه أكرم خلقاً من بعض النقاد الآخرين ــ أمثال ادموند ولسن وفيليب راو ــ الذين استمدوا مبادىء ببرك ولم يعترفوا له بالفضل . وهناك كثيرون من الشعراء والنقاد بانجلترة منهم فرنسيس سكارف وكرستوفر هل يعرفون آثار بيرك أو اهتدوا مستقلين الى كثمير من مبادىء العمل الرمزي التي اهتدى اليها . ويكاد كل ناقد في أميركة ان يكون متأثراً به ، فاستمد منه رانسوم وتیت ۱۰۱رن وبروکس واثنوا علیه ثنــاء جز از بینها کانوا يخالفونه في الاتجاه كما ان بيرك اعتمد على استطلاعاتهم ومدحهم وأشتبك مع رانسوم من بينهم في جدل أدبي مسهب طويل . ولما درس ورن قصيدة «الملاح القديم » استفاد من آراء بيرك في هـذه القصيدة ومن المبنى العمام لطريقته بينا نازعه بشدة حول آرائه في تنساول كولردج للمكيفات ومشكلاته الزوجية . وقد راجع بيرك كتاب ورن هذا في مقال نشره بمجلة شعر في نيسان ١٩٤٧ فأثنى على دراسة ورن وقال انهـــا « الشخصي » الذي عابه عليه ورن في مقاله ملحاً عليه أكثر من ذي قبل واصلا به كل كتابات كولردج الاخرى .

وهناك رائدل جرل وقد كتب دراسة تحليلية واحدة \_ على الاقل - تحمل طابع بيرك ، وعنوانها « التغير في النزعات والبلاغة في شعر أودن » ونشرها في الحجلة الجنوبية ، خريف ١٩٤١ وصرح في فاتحتها قائلا : « لقد استعرت عدة اصطلاحات من كتاب بالغ الجودة أعني كتاب « نزعات نحو التاريخ » لكنث بيرك ، وأحب ان اعترف بذلك في هذا المقام » . وقد طبق جرل تلك الاصطلاحات بلباقة في الكشف عن العمل الرمزي والبلاغي في شعر أودن . كما ان دلمور شفارتز وعددا من الشعراء الشبان أفادوا من بيرك في نقدهم ، واستغلت موريل روكنزر مبادئه في شعرها

واعترفت بان قصيدتها و النكباء » استمدت بعض مادتها من كتاب و نزعات » . أما هربرت مللر فانه من اشدهم اتكاء على مبادىء بيرك في كتابه و القصص الحديث » وفي كتابه و العلم والنقد » بل يعتمد عليه أكثر من اعتماده على آراء رتشاردز ومبادئه ، ويصف بيرك بقوله : و لعله أحد ناقد في اميركة اليوم » . ويستطيع القارىء ان يتمثل مدى تأثير بيرك في اميركة اذا طالع كتب مختلف النقاد ووجد كيف يعترفون بالفضل له ، على نحو أو آخر . وفي القائمة عدا من ذكرنا اسماءهم ، فيلب ويلرايت ونيوتن آرفن وآرثر ميزنر وليونل ترلنج ودافيد ديشن وجون سويني وجوزف وارن بيتش ورالف السون ومورتن دوين زابل وكثير غيرهم .

أما النقد الذي ووجه به جهد ببرك نفسه فيدل على حقيقة عزنة كلا هو الامر في حال رتشاردز لان كثيراً من الذين أفادوا منه وتأثروا بسه هاجموه بعنف ، وقد كان له شرف تلقي الهجوم عمن تخصصوا في الهجوم على خير النقاد المعاصرين — ومن هؤلاء الذين وقفوا همتهم على هسده الناحية هنري بير والفرد كازين ودونالد آدمز ومن لف لفتهم ، وأشدهم مرارة في هجومه هو سدني هوك في مقال نشره بمجلة بارتزان ، فقسد وصف بسيرك بانسه « يقدم العذر دون اخطاء ستالين وانسه رجل ضعيف ذو مو مبة صغيرة » . ورد عليه بيرك في عدد كانون الثاني ١٩٣٨ من تلك المجلة وقصر همه على اقتباس الفصول التي شوهها هوك فرد عليه هوك في العسدد نفسه مشيراً الى ان التشويه في هذا المقسام كان امراً لازماً . ويناقض هؤلاء دارسون يتعاطفون مع بيرك كتبوا عنه سلسلة من الدراسات الجيدة منهم غورهام منسون واوستن ورن ووضعه ه . ببرك من الدراسات الجيدة منهم غورهام منسون واوستن ورن ووضعه ه . ببرك من الشاق ان يحيط المرء في مقال صغير بذلك الشمول في كتابات بيرك .

وبين هذين الطرفين نقساد لم يفلح أحد منهم في أن يتجاوز التعليق على مظهر واحد في كتاب من كتب بيرك كأن يكون المراجع سمانتيساً او لغوياً او نفسياً او فيلسوفاً أو ناقداً او عالماً اجتماعياً او مراجعاً بسيطساً حاثراً ، فهو يختار المظهر الذي يناسبه في مؤلف بيرك ويبدي فيه رأياً ،

٤

كل السرّ في اختلاف المراجعين والناشرين حول الميدان الذي يعمل فيه بيرك بكمن في أمه لا ميدان له ، حتى لقد تسمع في ال نزات الاخيرة من يرددون القول بأنه ليس ناقداً ادبياً وانما هو عالم سمانتي او نفسائي اجتماعي او فيلسوف وأدق من هدا ان يقال : انه ليس ناقداً ادبياً فحسب وانما هو هذا الناقد والسمانتي والنفسائي الاجتماعي والفيلسوف وغير ذلك ، وقد أبان في بعض مقالاته كيف ان ميداناً واحداً ليس كفاء بشكلة التركيب العامة التي تتضافر فيها جهود شتى الميادين ، اذ يقول :

ولو ان أمرأ قدم «تركيباً » يؤلف به بين الميادين التي تشملها الانظمة المتنوعة ، فأي الانظمة تلك كفاء بتقويم ذلك التركيب ؟ إن كل - صص يكتسب قيمته من توجهه نحو التنوع فكيف يمكن لنا ان نحكم تخصصاً واحداً ليعكس لنا «توحداً » بين المتنوعات او لنضع الامر وضعاً آخر فنقول : لو أراد امرؤ ان يكتب عن التواشج بين عشرة تخصصات ، لكان يكتب عن شيء يقع خارج نطاقها جميعاً .

ولقد كانت الغاية القصوى في نقد بيرك هي ذلك التأليف التركيبي لكل نظام او مجموعة من المعرفة يمكنها ان تلقي ضوءاً على الادب ، وجمعها معاً في اطار نقدي متناسب . وقد وقف بيرك يقاوم كل نظرة عافظة او متدينة تنادي باقصاء هذه الأداة النقدية او تلك وتقول انها «نابية » غير ملائمة ، حتى قال: «إن المثل الاعلى من النقد حسب ما

اعتقده هو استغلال كل ما يمكن استغلاله ، وكتب يدافع عن استغلال معلومات من سيرة الشاعر لفهم شعره فقال: « يجب علينا ان نستغل كل معرفة نستطيع الحصول عليها ، ومضى يوضح هذا الرأي فقال:

النقد لعبة وهي خبر ١٠ يمكن ان يُشهد حين يقصر المرء نفسه على الوحدة الفنية ويتحدث عنها وعن حركاتها مثلها يتحدث المذيع عن لعبة الكرة او مشهد المصارعة . وانا اقر بان هذه الاصطلاحات الخارجية قد تتدخيل في اتساق النقد نفسه من حيث هو لعبية بالمعنى المتقدم . غير ان التحليل اللغوي قد هيئ امكانات جديدة للربط بين النتاج والمنتج ، ولهذا كله اثره في امسور الخضارة والسلوك بعامة حتى اننا يجب الا نسمح للعرف النقدي او للمثل العليا في النقد بان تتدخل في تطورها .

ويرى بيرك ان النتمد الحديث شيء يشبه العلم الذي كان قبـــل عهد بيكون حسبا وصفه تين في كتابه « تاريخ الادب الانجليزي ، اذ يقول:

ما دام العلم قد قصر جهوده على ارضاء حب الاستطلاع وفتح آفاق جديدة من التأمسل فانه كان في مقدوره في اي لحظة ان يتحول الى تجريد ميتافيزيقي ، وكان يكفيه ان يتجاوز التجربة ، فتجاوزها وتعلق بالكلمات الكبرى والماهيات واشتقاق الجزئي من الكلي والعلية الكبرى ، فلم يعد بحاجة الى براهين كاملة بل اصبحت تغنيه انصاف البراهين ولم يعسد في اساسه بهتم باقامة حقيقة وانما يهتم بالحصول على رأي .

ومضى بيرُك يحاول مثل بيكون أن ينشىء تكاملا بين فروع المعرفة الانسانية ليخلق من ذلك كياناً نقدياً فعالا يمكن الافادة منه في التطبيق. وفي سياق تلك المحاولة سلط السيكولوجيا على الادب فاكتشف انه لا بدله

من التوفيــق بين المدارس السبكولوجية المتصارعة وتر سيكولوجية ثابثة فتبين له انه لا بد مـن ان يخلق تكاما الاجناع ثم يؤلف بين السيكولوجيا وعلم الاجتماع فيها يس الاجتاعية ، ثم يضيف الى هذا التركيب اللغويات والسمأة النهابة الفلسفات واللاهوتيات وفي النهابة يسلط هذا التر قصيدة من القصائد . وكانت غاينه التي عبر عنها في والتغير ، هي : ان يدل على علاقة تكاملية قائمة بين المتنوعة التي يظنها الناس متعزلة بعضها عن بعض ، - و في محاولة بيرك ، مهمته الضرورية في التوفيق بين ماركس الاقتصاد وعلم النفس ولذلك قدم لنا و نظرية للعمليات النف والعمليات الاقتصادية ، او اقترح التوفيق بين ماركس وا مبدأ سماه و رموز التسلط به او عد مسكيافللي وجوير وماركس وفبلن و اعظم مكونين للتحليل النفسي الاقتصا وقد استمد بيرك من الماركسية كثيراً في كتبه بينا ك الميكانيكية في كتابه ﴿ مقولة مُهادة ﴾ ويتجه كل تحليله الا قلبلا . وهو يرى في ماركس ودرامياً ، عظيماً وا استطاع ان يكتب و البيان الشيوعي ، تلك و القطعة استمد بيرك ايضاً بحاسة من مدارس اجتماعية اخرى فأف اشبنجلر التشاؤمية ومن علم النفس الاجتماعي الفلسفي كها هربرت مید

اما علم النفس عند بيرك فيتجه الى الوجهة التكاملين من نوع ما يسميه رتشاردز ووسطي ، ومن اهم النفسي شرط أن لا يكون فردياً خالصاً بل بما يصطبخ لان اصحاب الاتجاه الفردي يخطئون في طربقة النص عإ

وقد اخذ بيرك قدراً كبيراً من النظرية الفرويدية والمصطلح الفرويدي منذ اول كتاب اصدره واتحذ المصطلحات الفرويدية مصطلحات ثابتة للمبادىء النفدية مثل «التعويض» و «النقل» و «الضبط» كما انه كتب مقالين طويلين في تبيان قيمة التحليل النفسي احدهما في «الثبات والتغير» والثاني في وفلسفة الشكل الادبي» ويحاول المقال الاول ان «يجعل» من المعالجة النفسية نوعاً من «التحول» بالفرد عن حالته الراهنة ؛ ويحاول الثاني ان يطبق النظرية على الادب اي انه يبين للقارىء «الى اي حد يستطيع النافد الادبي ان يستفيد من فرويد وما الخذي يجب ان يضيفه من مادة ليست موجودة عند فرويد » وينتهي بيرك في هذا المقال الى القول بأن ليست موجودة عند فرويد » وينتهي بيرك في هذا المقال الى القول بأن النات الحلم من مثل «التركيز» و «النقل المكاني» هي نفس الآليات التي تم في الشعر ، ويتخذ منها مفاتيح في التحليل الشعري ، ويقول ان علم التحليل النفسي ذو قيمة بالغة في تحليل «القصيدة» من حبث هي حلم . التحليل النفسي ذو قيمة بالغة في تحليل «القصيدة» من حبث هي حلم .

ارى اننا في سبيل تحقيق غايات النقد الادبي محتاجون الى ما هو اكثر من البناء الذي اقامه فرويد، اولا: لاقدامة التناسب بدلا من الانحياز الى ناحية وثانياً لايجاد الرمز الامومي في مقابل الرمز الابوي الذي يؤكده فرويد وثالثاً لنرى في القصب: قصلاة ومخططاً وهو شيء زائد على كونها عملاً حلياً. وفي ميدان التحليل النفسي لا يقف بيرك عند حد الافادة من فرويد بل يستمد من تلامذته المنشقين عنه مشل يونج وادلر ومكدوغل ورفرز وشتكل ورائك . ويخالف الاثنين الاخيرين فيفضل التداعي الحر عند فرويد على ما يسميه شتكل تعسفاً «سطور الحلم » ويرفض فكرة رائك عن مبدأ « رغبة الموت » ويفضل عليها فكرة « الموت والولادة الجذيدة » في فهمه للقن . وهو في الوقت نفسه يعتقد ان فرويد مثل ماركس

جبار شاعر تراجيدي عظيم يستحق من الانسانية الاحترام الحسالد لعمق خياله ومهارته المنهجية ، ولانه عن طريق خياله ومهارته قد وضعنا رجهاً لوجه امام التيارات الحفية .

كذلك يفيد بيرك من المذهب الجشطالتي ، مع انه يرى في آثار علماء هذا المذهب امتداداً لمذهب السلوكيين أمثال واتسن وبافلوف ، لا انها مذارقة لذهب السلوكيين وخروج عليه ، ومن ثم فهو أقرب الى التجريبيين من الجشطالتيين مثل كوهلر وكوفكا بعيد من النظريسين مثل فا تأير . وقسد كانت محاولاته في خلق التكامل بين فروع السيكولوجيا تنقلا بين معجم السلوكيين والجشطالتيين والفرويديين وترجمة من هسذا المذهب الى ذاك ليوجد بين المصطلحات اتفاقاً . وتستطيع ان تقول ان مذهبه النفسي جشطالتي في هيكله العام مع اضافات كثيرة مستمدة من فرويد . وقسد أفاد في الوقت نفسه من شتى فروع السيكولوجيا واستعان بنظرية يانش في « الصور الايدية » وتجارب شرنغتون على الحيوانات وتجارب باجت في عالم الاطفال ، وقد اطلع على كتاب لحذا الاخير عنوانه « اللغة والفكر عند الطفل » وكان يعده بالغ المعمية .

وكانت روحه النقدية أقوى في يستمده من اصحاب النظريات اللغوية وإن نزع ايضاً في هذا الميدان الى خلق التكامل بين عدة مذاهب . غير ان هناك نظرية لغوية واحدة تقبلها دون نقد . وهي التي تقول ان الاشارات هي اصل الكلام \_ نظرية نادى بها سير رتشارد باجت فحولها بيرك الى القول بان الاشارات هي جوهر الكلام . واستغلها أول مرة في كتاب و نزعات » . وقد هاجمته مارغريت شلوش وبعض فقهاء اللغة لانه أخذ بنظرية لا تفترق شيئاً عن والمثل الافلاطونية » ولا تحقق غاية منها فدافع بيرك عن نظرية باجت هذه في وفلسفة الشكل الأدبي » وقال انها فدافع بيرك عن نظرية بل نظرية في فن الشعر .

أما السانتيات الحديثة فان بيرك لم يطف بها إلا لمداماً وقد كتب في وفضح فلسفة الشكل الادبي، مقالا بعنوان والمعنى السانتي والشعري، فوضح فيه ان ميدان السانتيات قاحل لا يحتوي. على مصطلح و توفيقي، ويرى بيرك ان مثله الاعلى كالمثل الاعلى عند السانتيين هو و تطهير الحرب، ولكنه يحقق هذه الغاية بالتفتيش عن ومصطلحات تفصح عن المواقف التي قد ينشأ عندها الغموض لا بتقصي المصطلحات التي تتجنب الغموض كما يفعلون هم . وقد قدال في و نحو الموافع ، د وهو كتاب كتب في سنوات الحرب .

وهكذا قد يتوجه فكر المرء نحو « تطهير الحرب » لا من الجل ان تستأصل الحرب من كل نظام تكن فيه الدوافع نحو العراك \_ كما هو حال نظام الانسان نفسه \_ بل من اجل ان ترهف الحرب الى حد ان تصبح سلامباً ، هو السلام الحق لا ما نسميه اليوم سلاماً .

ویستمد بیرك ایضاً عدداً من البادی، والاستطلاعات من مدرستین سمانتیتین هما مدرسة كورزبسكی واتباعه ومدرسة كرناب و وریس وان لم یسلم لعلماء هاتین المدرستین بكل آرائهم . غیر انه اذا استمد من أوغدن ورتشاردز أخذ آراءهما بكل تسليم ، وعلى النقیض من ذلك موقفه من ثورمان آرنولد وستوارت تشیز فانه یهاجمها بعنف ویأبی ان یسلم لما برأی . اللهم الا مرة واحدة اثنی فیها علی ثورمان لتفرقته بین و الحكومة السیاسیة ، و و حكومة العمل ،

وفي الايام الاخيرة اضاف بيرك الى هـــذا و المركب ، المؤلف من العلوم الاجتماعية والنفسية واللغوية والسانتية وبعض العلم الطبيعي والببولوجي ــ اضاف شيئاً من الفلسفات واللاهوتيات . وقد كان في البدء بعيداً عن نطاق الفلسفة حتى انه يستعمل صور و المساومة ، في و نحو الدوافع ، اثناء (١٥)

حديثه عن الفلاسفة فبقول: و هذه نقطة تستحير المساه مة فيها والماكسة ان شئت ان تساوم او تماكس لانك ان مررت بها عابراً دون ان تثير التساؤل من حولها فانك تتيح لكانت فرصة كبيرة ». ويبدو ان بيرك و اصفق » في هذه المساومة اخيراً وتنازل عن تأييه واخذ يستمد كثيراً من توما الاكويني واوغسطين ومن عدد آخر من القديسين ومن الفلاسفة ابتداء من افلاطون وارسطو حتى نيتشه وبرغسون وسانتيانا وكورن لنفسه فلسفة ميتافيزيقية ، حددها بمصطلح وضعي كان من قبل ينكره . كما اتخذ لنفسه نوعاً من اللاهوت استغل فيه المصطلحات التي تدور حول الالوهية لا حول الآلفة في رأيسه و اسماء للدوافع او لمجموعات من الدوافع » يشترك فيها جماعة من الناس ولكل انسان ان يعبد الله و حسب المجاز الذي يناسبه » وفي الجلة فان بيرك قد اتخذ آلهته من المجازات والاصطلاحات والكلاتاب المقدس فانه والاصطلاحات والكلات ، حتى انه حين يشير الى الكتاب المقدس فانه ومغي و المعجم » .

وهناك فكرة واحدة حقق فيها بيرك التكامل التام من بين هذه الانجاهات جميعاً وتلك هي فكرته في و المسرحة ، وهي ناجمة من كل اثر سابق ومن كل الاساليب والطرق التي نشبت فيها من قبل وقل كتب في و المصطلحات الحسسة الكبرى ، يقول و ان و المسرحة ، اصطلاح ليس من وضعنا وكل ما ندعيه لانفسنا اننا نظرنا الى المسألة بشيء من الاستغراب اكثر من ذي قبل حتى طلع التأمل ببعض الثمرات . وبدلا من ان نقول و الحياة رواية مسرحها هذا الكون ، ونمضي عن هذا القول عابرين وقفنا عنده نتأمله طويلا ، تأملا شاقاً مضنياً ، وان من يقرأ كتب بيرك بالترتيب يجد فكرة و المسرحة ، قد تطورت عنده بالتدريج ، من مبادىء معينة ، إذ بدأ بيرك يرى ان هناك انقساماً دائماً في المبادىء المتناقضة ثم اخد بالفكرة التي ترى ان النزعات و اعمال ،

اولية ، ثم الى القول بالديالكتيك في جميع مراحل التأليف عنده واحياناً كان بيرك يسوي بين هذه جميعاً ولكنك ان نظرت اليها بالترتيب وجدت فيها تطوراً وتعميقاً ينتهي بالمسرحة . وقد تعد هذه المسرحة ـ الى حد ما ـ الديالكتيك المثالي عند كولردج وهجل ، ولكنك ان ابعدت في فهمها وجدتها هي الديالكتيك المادي التاريخي عند ماركس واذا اوغلت خطوة اخرى وجدتها الديالكتيك العقلي عند «سيجموند فرويد ذلك الديالكتيكي المحدث العظيم » ( تذكر ان بيرك قال في موضع آخر ان فرويد ليس ديالكتيكيا بالمعنى الصحيح ) فاذا جمع بيرك بين ماركس وفرويد تجاوز حدود الديالكتيك والجمع بينهما تحت شعار واحد هو نظرية الدراما لأن فرويد يقدم لنا مادة المسرحية القائمة على المشكلة الكبرى والاولى يتمثل فيها الصراع الجاعي . المسرحية الفردية وماركس يقدم لنا مادة المسرحية الفائمة على المشكلة الكبرى واذا امعنت النظر كرة اخري وجدت مسرحة بيرك هي الديالكتيسك والأما أي شغف سقراط بالتعريفات في محاوراته وذلك هو ايضاً ما السقراطي اي شغف سقراط بالتعريفات في محاوراته وذلك هو ايضاً ما ورثه ارسطوطاليس من استاذه .

واذا نظرنا من الزاوية الفلسفية وجدنا مسرحة بيرك مشتقة كلها من ارسطوطاليس ومن الواقعية الارسطوطاليسية التي تتجلى عند مفكرين مثل توما الاكويني في نظرياتهم عن «العمل ه'''. أما في المصطلح الادبي فيبدو الله متأثر بمقدمات هنري جيمس وقد اطلع عليها بيرك في دور مبكر حتى

<sup>(</sup>۱) هناك كتاب فد متقن البحث من تآليف سكوت بوخانان عنوانه « الشعر والرياضيات » ١٩٢٩ ولعل لهذا الكتاب اثراً في توجه بيرك نحو فكرة « المسرحة » وإذا كان بيرك قد اطلع عل هذا الكتاب فانه استوحى منه بعض المجازات من مثل : الانسان آلة \_ الانسان حيوان الخ . . . فلك لان الكتاب المذكور معالجة للادب التخيل من خلال المجازات الرياضية ومعالجسة الرياضيات والعلوم من حيث هي تعبير عصري يشبه الدراما التراجيدية اليونافية في عصرها .

انه حين نشر مقالا عن جيمس في المجلة الجنوبية شتاء ١٩٤٢ كتب يقول: وان ما نقرؤه في مقدمات هنري جيمس هو فكرة مسرحية فهنالك يقدم جيمس لنا تحليلا لدوافع القصص بمصطلحات يستعملها المسرحي، وفي مقالة والدوافع والموضوعات في شعر ماريان مور و المنشور بمجلة Accent مقالة والدوافع والموضوعات في شعر ماريان مور و المنشور بمجلة المعلى و و الفعل استعمل لاول مرة هذه المصطلحات الثيالائي تدور عليها و و المشهد و و الفاعل و وقال فيها : و انها المصطلحات التي تدور عليها فلسفة المسرحية المشمولة في مقدمات هنري جيمس و . ثم يعود فيشير الى هنري جيمس في مقال آخر ويقول:

ان مقدمات هنري جيمس في جملنها لتصور مدى أوسع من هذا في استعال المتلائمات و المسرحية و كثير من ملاحظه يتعلق بأمر العلاقة بين الفاعل والمشهسد . وكثير غيرها يتعلق بفكر المؤلف من حيث هو مصدر للعمل اي العلاقة بين الفاعل والفعل وكثير منهايدور حول مجرد العلاقات الداخلية القائمة بين العمل والمشهد والفاعل في اية قصة معطاة غير انه في المقدمات يعالج القصة بمصطلح مسرحي ، عامداً وعلى نحو منظم .

وهذا بعبنه هو الالحاح على جعل « الدراما الشعائرية » موثلاً تنضوي تحته كل افكار بيرك وثنلاء معه حتى نظرية باجت في ان الكلام اشارات تنلاءم وهذه النظرة الشاملة . ويقول بيرك : « بما ان الاحداث الانسانية درامية . فالحديث عن الاحداث الانسانية يصبح نقداً درامياً » . وهسده الدراما الشعائرية ذات مراحل ثلاثة هي الغاية فالعاطفة فالادراك ويقول بيرك : « من فعل الفاعل تنجم العاطفة ومن معاناة العاطفة تنشأ معرفسته للفعل الذي يؤديه وهي معرفة تستعلى الى حد ما فوق فعله » .

جماعية قديمة . وشعيرة العمل الرمزي هي البسديل الذي يقدمسه المجتمع الحديث في مقام الشعيرة الجماعية . حتى ان اشتداد الناحية الجنسية ليعد بهذا المعنى رقصة شهوية فردية تحل محل الرقصة الشهوية القبلية التي تلاشت. ومن ثم اعتمد قسط كبير من مسرحــة بيرك على الانثروبولوجيــا وعلم اصول السلالات ، الاثنولوجيا ، وقد كتب رانسوم يصف مذهبه فقال : و يبدأ بيرك بأن يعد الشاعر طبيباً والقصيدة دواء . وهو مرهف الحس على بقسايا الشعائر : كالحرام والعناصر الفتيشية ، واطلاق الاسماء وما أشبه » . والحق أن بيرك عني كثيراً بسلوك الجماعات البدائية مستمداً على نطاق واسع تعميات علماء نظريين مثل فريزر وتقريرات علماء تجريبين مثل مالينووسكي . وقد أعجب بكتاب ، الغصن الذهبي ، لفريزر وقال انه وهزلي ، وهي أرفع كلمة تقريظ يستعملها وانما استحق الكتاب ثناءه لأنه «يدلنا على طقوس التطهر السحري غند الشعوب البدائية وبهذا يقدم الشعوب المتحضرة التي انقطعت صلتها بالشعائر » . ولا اعرف ان بيرك اشار اشارة مباشرة الى مدرسة كمبردج أعني الى اولئك الدارسين الذين طبقوا نظريات فريزر في الكشف عن نماذج الشعائر الدرامية القديمة الكامنة في اساس الفن والفكر الاغريقي امثال مري وجين هاريسون وكورنفورد وكوك ... الخ . ويبدو انه لم يقرأ شيئاً مما كتبوه ولكن كثيراً من آرائه كتاب والبطل، لراجلان وتحدث عن استحسانه له، وكافى لا يرى يأساً في تسمية نقده والنقد الشعبي ، وهذا قد يشير الى معرفتـــه بآراء فلاسفة تلك المدرسة او يدل على توارد عجيب في التفكير .

. . .

ويحتاج مصطلح بيرك منا بعض التوقف والتقدير . وهو مكثر من

تفريع المصطلحات مثل بنثام وبيرس وفبلن ، وقد عبر بيرس بسخرية عن رأي هذه المدرسة في المصطلحات في رسالة كتبها الى وليم جيمس واقتبسها بيرك ووصفها بالصرامة المتعبة ، وقد جاء فيها :

من طبيعة العلم انه لا بد له من معجم فني معترف به ، مؤلف من كلمات لا تجذب المتهاونين من المفكرين لاستعالها ومن طبيعته ايضاً انه بحاجة الى كلمات جديدة كلما جداً فيه مبدأ من المبادىء على ان تصاغ في نهج مسلم به مشروع . ومن الحام الحيوي للعلم ان كل من يضع فكرة جديدة وجب عليه ان يأخذ على عانقه اختراع سلسلة من الكلمات المنفرة للتعبير عنها ، واني لأرجو ان تفكر بجد في المظهر الاخلاقي لوضع المصطلحات .

ولم يكن من مبدأ بيرك ان يخترع كلات جديدة دائماً كلاكان يفعل بيرس بل انه كان مثل فبلن يبعث الحياة في الكلمات القديمة او يعيد تحديدها حيث امكنه ذلك . ( يخبرنا رتشاردز ان المشرعين الصينيين يستحسنون ان يعاقب بالموت كل من يخترع مصطلحات جديدة ) ، وفي استعال الكلمات القديمة لتعبر عن معنى دقيق جديد خسارة وربع معاً . اما الربع فقد لحظه جوبير الذي كان يلح على استعال الكلمات الشائعة اليومية حتى في موضوع مثل الميتافيزيقا اذ قال : بذلك يتجلى للناس ما يفكرون فيه بمصطلحاتهم وبذلك يوخي الاديب لهم بانه يوفق بين الحياة ومصالحها . وأما الحسارة فقد لحظها كولردج الذي صنع كثيراً من الالفاظ اذ قال :

« في مثل هذا الحجال العلمي ليس امام المعلم المرشد إلا احد طريقين : إما ان يستعمل الكلمات القديمة بمعاني حديدة ( وهي طريقة دارون ) ، واما ان يستحدث مصطلحات جديدة كما يفعل لنايوس وواضعو المصطلح

الكيميائي . وأنا افضل الطريقة الثانية لان الاولى تستنزف جهداً مضاعفاً من الفكر ، في عمل واحد ، لان على القارىء ان يتعلم المعنى الجديد ، وان ينسي نفسه المعنى القديم الذي ألفه وهي عملية عسيرة محيرة ، فاذا كره احد الطريقة الثانية وتجنبها تجنباً للتفاصح فاني أرى التفاصح أقلل كلفة من الطريقة الاولى .

وقد سلم بيرك بأنه و إن كان في مقدورنا ان نستعيد مصطلحاً غير ملائم قد مات دون ان يكون لموته اسباب كافية فان بعثه الى الحياة يحمل شراً أقل من الشر الذي يصاحب الصياغة المخترعة ، ولذلك فان بيرك يكسب عدداً من القيم الحقة كلما استعمل الكلمات المألوفة بشيء من التحوير في المعنى او اعاد لها المعنى الذي مات ولم يكن مألوفاً . اما ان الناساس لا يرون في كلمة و هزلي ، نفس المعنى الذي يراه ولا يرون في والصلاة ، ذلك المعنى الذي يريده فذلك هو المسؤول عن الاضطراب في والصلاة ، ذلك المعنى الذي يريده فذلك هو المسؤول عن الاضطراب الذي يقع فيه قراؤه وربما كان هو السبب ايضاً في قالة من يقبل عليه من جمهور .

غير ان مصطلح بيرك من الناجية الاخرى كان يتدرج دائماً نحو مزيد من الوضوح وكل مجموعة خالفة فيه تتطور من مجموعة سالفة حتى إن الخاسي" المسرحي": الفعل والمشهد والفاعل والأداة والغاية قد يرضي جوبير نفسه لانه مستمد" من الكلام الشائع المألوف. ويقول بيرك:

« يجب ان تكون غايتنا دائماً هي ان نسير بمصطلحنا نحو الكال لآن المصطلح الملائم يتضمن تنبيهات وتحذيرات ملائمة ، وجما هو أساسي في مبنى المصطلح حاجته الى التركيب او المرونة لا أعني التركيب الناشىء من تعدد المصطلحات وانما اعنى تركيباً منذ البدء فيها » .

وقد كانت فكرة والمسرحة ، وما يدور حولها من مصطلح من المجازات التي ثابر عليها بيرك من البداية الى النهاية وطورها بالتدريج ،

ولما كتب و فلسفة الشكل الادبي ، عام ١٩٤١ كان قد وضع مصطلحين من خاسي الدراما وهما الفعل والمشهد ؛ وفي بعض هوامش ذلك الكتاب شرح المضطلحات الخسة ونبته الى انه سيتناولها من بعد بالتفصيل ، وفي الوقت نفسه نشر مقاله و المعنى السانتي والشعري ، وميز فيه المثل الاعلى الشعري وقال انه تخلغل في الدراما لا دوران حولها ، وقال في مقال آخر : وان العلاقات الانسانية يجب ان تحلل بالنظر الى الارشادات التي استبانت بعد دراسة الدراما » .

وهناك مصطلح آخر ... مجاز ... حافظ عليه بيرك ايضاً في كل كتبه وذلك هو استغلاله اصطلاحات العمل وشئون المال التعبير عن امور غير مالي... ، وهي خطة يشاركه فيها ثورو . وفي هذا المجال استعمل بيرك الفاظاً مئيل : الاستثمار وتعميم الحسائر و والتجيير و والحطيطة وغيرها في امور الفن والفكر ، وقد قال في الدفاع عن هـنه الطريقة : وان المصطلح الرأسمالي فذ لانه يبسط العمليات الاجتماعية على شرط ان تضيف اليه البند الحزلي و . ويسمي بيرك طريقته هذه و تأملية .. مالية و مقال كتبه بالحجلة الجنوبية ربيع ١٩٤١ ويضيف الى ذلك هذه العبارة التأسفة :

ر انني استعمل هذا المصطلح المزدوج المعنى « Speculative » وانا على وعي بازدواج معناه لاني حين اسمي نفسي « Speculator » اعتقد اعتقاداً تاماً انني اوضع قيمة اجتماعية تأثرت بهذا الازدواج مع انني يجب واأسفاه ان اتحدث كأنني شخص ليس له مجال في هذا الموضوع ، شخص لا ينال المعرقة فيه الاحين يشرحها له المختصون اصحاب الشأن ، شخص يملك المال في عقله [أي التأمل] لا المال الذي في كيسه ه .

هـ هذه الكلمة تحمل معنى ج التأمل ، ومعنى المدخول في للضاربات المالية .

اما المصطلح الخاسي الدرامي الذي اوجده بيرك فهو ثمرة لمجموعسات من الثناثيات والثلاثيات التي حاولها قبله كثيرون . وبه أراد ان يوجسد. مصطلحاً شاملا يطبق على اي مجال . وهو كما وضح بيرك نفسه ذو صلة بالعلل الاربع التي سماها ارسطوطاليس: الصورية والمادية والفاعلة والغائية: وفي مقابلها وضع بيرك ـ على التوالي ـ الفعل والمشهد والفاعل والغايسة على ان تكون الخامسة وهي والاداة و داخلة في العلة الغائية . وكذلك سوى بيرك بين خاسبة والعناصر الست التي ذكرها ارسطوطاليس في المأساة وهي : العقدة = الفعل ، والشخصية = الفاعل ، والفكرة = الغاية ، والموسيقي والكسلام = الاداة ، والمنظر = المشهد . وقد اوجب بن جونسون بعسد ارسطوطاليس ثانونا مكونا من القصيدة والشعر والشاعر وهذه الثلاثة تقابل الاداة والقعل والفاعل عند بيرك . أما ثنائيسة لسنج في اللاوكون : اي و الاشخاص \_ والاعمال ، فانها تقابل المشهد والفعل عند بيرك . وامسا ثالوث امرسون المكون من العلة والعمل والنتيجة أو ما يسميه بلغة المشعر جوبتر وبلوتو ونبتون ويسميه باسم الثالوث المسيحي او يسميه : العارف والفاعل والقائل ــ هذا الثالوث يقابل الغاية والفمل والمشهد او الفاعل عند بيرك ؛ ولدى ارنست فنولوزا في مقال عنوانه والكتابة الصينية من حيث هي وسيلة لنقل الشعر ۽ ــ لديه ثالوث مكون من الفاعل والفعل والغايــة وهو مقارب لح سي بيرك.

\* \* \*

وهناك مظهر هـام عند بيرك لم يقدر حق قدره اعني العلاقة بين القصيدة والجهور او مـا: يسميه بيرك و البلاغي ، او و الخطابي ، ، وقـد خصصه الناس متعسفين برتشاردز وعد وه ميدانه المطلق ، غير ان بيرك عنى به ايضاً عنابته بالعمل الرمزي بل زادت عنابته به على العمل

الرمزي في كتابيه «مقولة مضادة» و «الثبات والتغير» . وفي « فلسفة الشكل الادبي » يقترح بيرك علاقة بين الشاعر والقصيدة وبين القصيدة والجمهور - علاقة تمزج البلاغي بالعمل الرمزي في الجمهور فيقول :

ان ما يؤديه العمل الفني للفنان نفسه من امور ليست هي نفس الاشياء التي يؤديها ذلك العمل لنا لأن هناك فرقاً بين القصيدة مكتوبة والقصيدة مسموعة ، وبعن هذه الامور مشترك بيننا وبين الفنان نفسه وبعضها غير مشرك .

ولكن هـــذا هو رأي: اذا جربنا ان نكشف عما تؤديه القصيدة للشاعر استطعنا ان نكشف مجموعات من التعميات التي تدلنا على ما تؤديه القصيدة لكل انسان ايضاً فاذا تذكرنا هذه الامور اصبحت لدينا دلالات تمكننا من تعليل نوع و الحدث الذي تحتويه القصيدة وبتحليل هذا النوع المذكور نستطيع ان نكشف عن مبنى العمل الفني نفسه .

اذن فان القصيدة تؤدي شيئاً للشاعر وقرائه وهذا الذي يبثه الشاعر في القراء هو والبلاغي و او و والنقل وانما يسمى بهذا الاسم تمييزاً له عن والتعبير ويسميه بيرك والصلاة وحين يتحدث عن ثالوثه : الحلم والصلاة والمخطط واحياناً يسميه و اختيار الاشارة وليصور نزعة الشاعر وهو يحاول ان و يغري النزعات الاخرى ويجتذبها والمقصيدة على هذا عمل رمزي من الشاعر ولكنها تتخذ لها مبنى ولذلك تمكننا نحن معشر القراء من ان نعيد وجودها وبذلك تكون القراءة نفسها تمثيلا للشعائر الرمزية .

وقد درس بيرك هذا الجانب التأثيري والبلاغي ، في مقالين مسهبين ، ادرجهما في ؛ فلسفة الشكل الادبي ، احدهما عنوانه و انطونيو يدافع عن الرواية ، وهو حديث ذاتي (مونولوج) طويل يوجهه انطونيو الى الجمهور

ليشرح لهم وسائل شيكسبير كما تتمثل في خطاب التأبين عند مقتل قيصر والثاني عنوانه و ترجمة المحاكمة و (من رواية الليلة الثانية عشرة) وهو تفسين آخر اقل شأناً من الاول يوجهه الدوق . وقد عد بيرك هاتين الدراستين تفسيراً للعلاقة القائمة بين القارىء والكاتب والاصح ان تعسدا دراستين للعلاقة بين القارىء والقصيدة . اما دراسته الاتم فهي وبلاغي معركة هتلر و هي حقاً دراسة للعلاقة بين القارىء والكاتب لانها تتناول تعبير هتلر الروزي في الكتاب والعمل الروزي عند الجهور الذي يقرؤه والعلاقة البلاغية بين الاثنين . وهذه الدراسة توحد بين الخاص والعسام وبين الدراسة الفهية لتعمق التعبير الرمزي عند المؤلف والسيكولوجيا السلوكية الموجهة لتعمق ما تستطيع بلاغة التعبير نقله الى الجهور .

ويحاول بيرك في ومقولة مضادة ، ان يطور فكرة البلاغة اولا بالتمييز بين المعالجة الشخصية والنغمية ثم بين الواقعي والخطابي ... ثم بالتمييز بين سيكولوجية الخبر وسيكولوجية الشكل ، اما الشكل فانه و سيكولوجية الجمهور ، اي وهو اثارة الشهوة الى الاستماع في فكر المستمع واشباع تلك الشهوة او هو اثارة الرغبات وارضاؤها » \_ وهذا يساوي ما يسمبه و البلاغة ، وليس ذلك كله الا الادب التأثيري .

ويتسع مبدأ و العمل الرمزي ، عند بيرك وفكرة و البلاغة ، حتى يشمل كل النواف من كل نوع حتى ان بيرك ليستمد أمثلته من السينا ومن الاحاجي التي تقدمها الاذاعة ومن احبار تنقلها احدى الجرائد عن الجمعية العامة للصناع وعن كل ما هب ودب . فهذه الامور كلها انواع من الشعر مليئة بالعناصر الرمزية والبلاغية وان كان شعراً رديئاً فانه شعر رديء ذو اهمية حيسة في حياتنا وحسين يغمس بيرك نفسه في هسذه و البؤرة ، الرخيصة يتبدى لنا كأنما هو ملك يضحي بنفسه من اجل ان تنمو مزروعات القبيلة .

لقد عرضنا فيا تقدم رأي بيرك في المواقف والخطط والتزعسات والدوافع والعمل الرمزي والغايات ، فلنقل كلسة في الامور حسبا تنطبق عليه لا على غيره .

(١) القصص: وقد نشر بيرك مجموعتين هما ، الثيران البيض ، وهي مجموعة من القصص القصيرة ، عام ١٩٢٤ و ﴿ نحو حياة افضل ﴾ وهي سلسلة من الرسائل او الخطب عام ١٩٣٧ وكلا الكتابين دقيق معقد غامض رصين الاسلوب جزل . والاول يتدرج من قصص واقعيسة الى قصص محيرة برموزها وخطابتها وكأنهــا ﴿ مقولة مضادة ﴾ تعلى من شأن واما الثاني فهو عودة الى اساليب ، ديوانية ، في الكتابة ولا يهتم بالحبكة الا اهتهاما عارضاً ولكنه يهتم كثيراً بما يسميه بيرك و الاقطاب الستة ، وهي و الندب والحبور والترجي والتحذير والتقرير والتعزير ، ولم يكسب هذان الكتابان رواجاً وقل من قرأهما او اعترف بهما ولكنهما أثرا في بعض الكتـــاب واثنى عليها وليم كارلوس وليمز وهاجمهما ايفور ونترز وقال انهما و ابلد من قصص ثاكري و والثاني منهما فها يتراءى لي من خير القصص في عصرنا . وها من حيث صلتهما بنقده يعكسان كثيراً من افكاره ويطبقان كثيراً من نظريانــه ويعملان على و وضع ، الدوافع الانسانيـة مواضعها من زاوية جديدة . وقد كتبهما مطبقاً فكرته البلاغية ولكنهما من بعد اعاناه كثيراً

في التعريف بالعمل الرمزي والتمثيل عليه .

(ب) المراجعات والترجمات والقصائد: تعلم بيرك كثيراً من المراجعة ، وكان موضوع المراجعة في همذا العام مثلا يصبح مرجعاً لمراجعة تالية في العام التالي وقد ابعد عن نطاق الادب التخيلي في مراجعته فوسع من آفاق انتاجه وكان يستخرج الافكار النقدية من مشكلات تنشأ من مراجعاته وكثيراً مما ادرج تلك المراجعات في خلال اعماله النقدية ، وقد كتب ببرك ايضاً نقداً في الموسيقي ونقداً في التصوير وفي كتابه و مقولة مضادة ، اشارات الى النواحي الموسيقية والتصويرية ، كما انه ترجم كثراً من الالمانية من ذلك اقاصيص لتوماس مان وكتابات من اشبنجلر واشنزلر واميل لدفع وغيرهم ونشر عدداً من القصائد اكثرهما طليق من الوزن خطابي الاسلوب ينص على السخرية والنقد الاجتماعي ولكنها لم تجمع في كتاب .

٢ - أراؤه الاجتماعية: توجد هذه الآراء في شعره، وعلى نحو اغمض في نقده وكلها معتدة غامضة. وابرز العناصر فيها مقتمه للتقنولوجيا والحضارة الآلية ومذهب و الكفاءة و و المستوى العالي من المعيشة و وما أشه ، ولذلك قاوم هذه الانجاهات في كتبه منذ البداية حتى النهاية . وقال : و ان المبدأ الجمالي يحاول ان يحط من القيم الموجودة في الانجاه العملي ويحاول بالذكاء او بالخيال ان يحدث اضطراباً في القانون القائم في العمل التجاري والتنافس الصناعي وبطولة الحرب الاقتصادية وبعمد الى ان يزعزع اعمدة الصناعة و . هذا هو ما قاله في البيان الجمالي الذي نشره في ومقولة مضادة و هم استمر يعتنق هذا في ختام كتابه والثبات والتغير و وعنف لديه هذا الايمان في و فلسفة الشكل ختام كتابه و الثبات والتغير و وعنف لديه هذا الايمان في و فلسفة الشكل ختام كتابه و الثبات والتغير و وعنف لديه هذا الايمان في و فلسفة الشكل ختام كتابه و الثبات والتغير و وعنف لديه هذا الايمان في و فلسفة الشكل ختام كتابه و الثبات والتغير و وعنف لديه هذا الايمان في و فلسفة الشكل ختام كتابه و الثبات والتغير و وعنف لديه هذا الايمان في و فلسفة الشكل خيام كتابه و الثبات والتغير و وعنف لديه هذا الايمان في و فلسفة الشكل خيام كتابه و الثبات والتغير و وعنف لديه هذا الايمان في و فلسفة الشكل خيام كتابه و الثبات و التغير و وعنف لديه هذا الايمان في و فلسفة الشكل خيام المناء و المناء و النبات و النبات

الادبي ، فوصف البناء الاقتصادي بانه مهين يدفعنا الى عمل اموز مهينة . وجعله تشاؤمه يرى اننسا مقبلون على « فصل سياسي عابس مكفهر » وانه لا ينقذنا منه الا الدعوة الى التكامل الذاتي . ثم تخف مرارة هذه النظرة الاجتماعية في كتاب « نحو الدوافع » ويقل فيها التشاؤم ولكنسه لا يزال يعادي الاتجاه نحو الآلة والمستوى العالي من العيش (٢٠) ، والمصاعب الماثلة التي يقع الناس تحت وطأتها من اجل الحصول على فرائد تقنولوجية ولا يقول ثمة ان نسطام الصناعي والدافع المالي « مهينان » لى يقول انهما « الهان قاسيان » ويستشف املاً ما حين يقول :

حين يسيطر على سياسة المجتمع الكذابون والاغبياء والجشعون فان فلسفات التقشف المادي قد تبعث في نفوسنا بعض العزاء لانها تذكرنا ان تلك المواد عينها التي تتكون منها مدنيتنا او التي نبتت مدنيتنا فيها لن تسمح للكذب والغباء والجشع ان تسيطر على النفوس حين يسيطر بعض الناس ان وجدوا الى ذلك سبيلا.

ويقترح بيرك في النهاية ان أخذ الناس بشيء من و الزهد الرواقي ، لأن الناس لن يقفوا عن تطوير التقنولوجيا سواء اكان ذلك خليرهم او لشرهم .

وفي هـــذه النزعة نغمتان افترقتــا بعد زمن . الاولى رفض الآلة والتقنولوجيا والتصنيع في كل مجتمع ، ويقاوم بيرك هذه الامور بالتقليل من وشد الاحزمـة ، والتقليل من الحركة والتكثير من العمل وتكييف الكفاءات مع حال البيئة . وهذا هو أشد آرائه رجعية ويشاركه فيه امثال

 <sup>(</sup>۲) نشر بيرك مقالا سنة ۱۹٤۷ بعنوان «الطريقة الاميركية» فوصف الحضارة الاميركية بانها مشتقة من ذلك الميدأ التعميمي و المستوى العالي من العيش » الذي انتج مبادى، فلسفية وجمالية تعبيراً عنه أو رد فعل له .

ثورو واتباع جفرسون وهذا ما دعا هنري بمفورد باركس ان يقول وكم كان يتمنى لو عاش في الصبن في ايام كونفوشيوس ، وهـــنم النعمة في اقصى الطرفين بمثل كرها للعلم نفسه ، وصدق المراجع الذي قال ان بيرك ، كالعجائز في مجتمع يكره التشريح ، ينزع الى ان يرى العلماء التجريبيين وساديين يتلذذون بتعذيب الفيران ، . اما في الطرف الثاني فانه قد يجد خيراً في التقنولوجيا بل يدافع عنها ضد عالم آثار اسمه كدر في مقالة له عنوانها و طابع حضارتنا ، واجــــداً ان القيم الحقة فيها ــ وان كانت سلبية ـــ تخفف من فساد المحاصيل والاوبئــة والكوارث الطبيعية الاخرى وفي الوسط بين الطرفين يعيش هو ــ جاعلا من حياته مئلا ــ جامعاً بين البسيط والبطيء والحياة الزراعية والتقنولوجيا اللازمة له من عربة وقطار ونفق لتوصله الى المكتبة العامة في نيويورك .

اما النغمة الاخرى في نزعته الاجتماعية فليست هي اعتراضه على التصنيع في ذاته بل على مظاهر معينة في النظام الرأسمالي . فهو في و الثبات والتغير بي يؤمن بالشيوعيسة ويقترح ماديسة دبالكتيكية معدلة نسمى و بيولوجيسا ديالكتيكية ، وحياة و شاعرية ، منهجية تتحقق من خلال المجتمع الشيوعي ومن وراء آفاقه وهو يقول . ان الشيوعية و هي الحركة الوحيدة المنظمة المنسجمة التي تعمد لاخضاع العبقرية التقنولوجية للغايات الانسانية ، وهي تستقطب كل الكلمات التي تبدأ بحرف «C» مشل : Co-operation ، Communication ، Collectivism ، Communicant ويستكشف في و نزعات نحو التاريخ ، ان الجماعية امر لا معدى عنه ولكنه يقترح الشيوعية الجماعيسة مضيفا اليها بعض التحسينات و الهزلية ، ولكنه يقترح الشيوعية الجماعيسة ، ان مثله الاجتماعي الاعلى هو العسالم الكونفوشي . وظل يشير من بعد باستحسان الى المادية الديالكتيكية ولكنه ابتعد عنها كثيراً في كتبه الاخيرة ولم يعد يسمي مثله الاجتماعي الاعلى الاعلى الاعلى الاعلى العلى العلى التعديق الاعلى العلى الله المادية الديالكتيكية ولكنه التعد عنها كثيراً في كتبه الاخيرة ولم يعد يسمي مثله الاجتماعي الاعلى الاعلى الاعلى العلى الاعلى العلى التعديم التعديم المنائم الله المادية الديالكتيكية ولكنه المهد عنها كثيراً في كتبه الاخيرة ولم يعد يسمي مثله الاجتماعي الاعلى الاعلى العلى الاعلى الاعلى الاعلى الاعلى المنائم الاحتماعي الاعلى الدينة الديالكتيكية ولكنه الدينة كثيراً في كتبه الاخيرة ولم يعد يسمى مثله الاجتماعي الاعلى الاعلى

ــ وهو زراعي لامركزي ـ باسم شيوعي ٠

٣- افكاره في النقد وعلاقتها بآرائه في الحياة : مرتبطان ارتباطاً لا انفصام له . وهو يضعها على صعيد واحد من التجريد حتى انهما يتلاحمان . ومفتاح آراثه في النقد قوله : وكل الاحياء نقاد ، ويمثل على هذا بسمك السلمون فانه بصبح ناقداً بعد ان ينشرط فكه ويصبح قادراً على التميز بين الطعم والطعام . والناقد في رأيه ناقد للحاة مثلا هو عند ماثيو آرنولد ومهمته ان يقدم مؤثرات مضادة ما استطاع اله ذلك سبيلا وان يوجد التكامل بين النقد التقني والنقد الاجتماعي وان يختبر الاشياء دون تهيب والشاعر ساحر و منوم ، ومهمة النقد هي رفع العقيرة لايقاظ الناثم ومهما يكن من امر الشعر فالنقد في خير احواله و هزلي » .

وهذه النظرة ليست تحقيراً للشعر . لأن بيرك يؤمن ان الشعر قريب الى القيم المركزية في وجودنا ايماناً لم يفارقه ابداً ، سواء اكان الشعر غنائياً او فلسفياً او منهجاً من مناهج العيش . وهو يرى الشعر عدة للعيش يريحنا ويحميناً ويزودنا بالسلاح . وهو في الوقت نفسه يؤكد الاحساس الشعري او ما يسميه بلاكور و الخياز الرمزي و ويراه المظهر النقدي الذي لا مظهر وراءه ، ويقول :

ينشأ الاعتراض حين يزور فلاسفة العلم وينكرون ان المقدرة العلمية تتطلب صنوا مناقضاً يسمى احياناً البصيرة او الخيال او البداهـة او الالهام ... ومع ان المرء يستطيع ان يجزىء العمل الفني في عناصر عدة ويصل بالاختبار الى تفرقة عادلة حقة بين تلك العناصر فان الطريقة العلمية لتعجز عن ان تواجه هذه العناصر في حال و التركيب و لا في حال التجزئة . وهناك عنصر هـام في منهج بيرك هو العنصر الموجود في التهكم اي الفكاهة او ما يسميه و الهزلي و فهو يقول في تعريف الفكاهة : و الما

و الصبغة الانسانية ، التي تمكننا من قبول معضلاتنا . ويعرف التهكم بانه : و الصنعة ، التي تنشأ عن احساس برابطة بيننا وبين العدو . اما و الهزلي ، فانه النزعة و الحيرة ، السمحة التي تشمل التناقض الناشىء من ازدواج القبول والرفض والاخذ والاعطاء . وهذه الامور في اساسها مظاهر لشيء واحد وهي معا تمثل نزعة التشكك والمحافظة و والتخلي عن السير قبل الوصول الى نهاية الشوط ، والمناقضة والخصم . فالحياة الخيرة لا تكون في نظر بيرك خيرة بل هي هزلية تهكمية وربما كانث ايضاً مضحكة - حياة لا توصف بالجلال والعزة . ولقد قال بيرك في احدى مقالاته الاولى :

والعزة النفسية ؟ اجل يبدو ان هناك توقاناً في النفوس للعزة النفسية بل هناك اثارة من مظهر هستيري شاذ في هذه الحاجة الى العزة . ان العزة من صفات المغلوب فالمرء يغادر الغرفة حفاظاً على عزبته لانه كان مقهوراً اما المنتصر فانه يستطيع ان يمرح ويهارش الآخرين . فالعزة اذن محاولة ذاتية لتصحيح الوضع اما من الناحية الموضوعية فانها لا تنطوي على شيء من الدماثة ، وهي ظاهرة غير بيولوجية فان العزيز لا يستطيع ان يهرب اذا قابله الاسد غير ان المرء يواجه الحقائق مواجهة موضوعية مدون عزة ويضحى المرء بسلطته حين يسأل ما هي الحطة التي يريد ان يوقعه فيها هذا الشيء الخارجي . العزة بطليموسية وفقدانها كوبرنيكي . لقد قال احدهم : ان تطور الانسان في اوروبة قد افقده عزته النفسية بمقدار ما منحه من السيطرة على الطبيعة » .

٤ ـــ اسلوبه الكتابي في النقد: لقد كان الجمهور الذي يقرأ بيرك قليلا دائماً وان كان يزداد مع الزمن وقد راج كتابه و نحو الدوافع و رواجاً دل على نجاح واعتراف عام ، يناله بعض الفنانين ـــ ومارتا غراهام مثل كنر ـــ الذين يستعصي فهم التكامل في آثارهم ــ ينالونه في اواخر حياتهم (١٦)

بعد ان ينزاح من امامهم جيل رائج الكتب ، قصير عمر الشهرة . اما السبب في عدم اقبسال القراء عليه او عجزهم عن قراءته فانه يرجع الى شهمة « الغموض » او « الرطانة » التي يستعملها . ولقد قال في « مقولة مضادة » دون ان يهدف الى الدفاع عن نفسه : « هناك اشكال من البراعة كالتعقيد والحذاقة والعمق والصرامة في الاسلوب تحدد من رواج الكتاب حتى يصبح كأنما هو كتاب في الرياضيات العالية » . والحق ان كتابسة ببرك في ذاتها واضحة مستقيمة غير ملتوبة اما الغموض فمرجعه الى المبادىء والمصطلحات حتى ان كرو رانسوم اقسى ناقديه لم ينكر عليسه ابدا جمال الاسلوب الادبي . اما اتهامه بالرطانة فانه اتهام صائب لانسه منجذب احياناً الى الاسلوب الفلسفي الالماني ويدافع عن « تسمياته الحيرة » ويعدها « نوعاً من الشعر » وهو يقترب من رطانة تلك الفلسفة في مصطلحات استعملها مثل المبدأ الملئوسي الجديد \_ المنظورات من خلال التباين ، وهكذا .

ولبيرك ايضاً انتحاءات اسلوبية مزعجة لقرائه منها استماله الكلسات حسب المعاني التي يربدها ، ووضعها بين معقفين و ، وتذبيل مننه بالشرح والتعليق . وقد تكاثرت هذه التعليقات في كتبه على شكل قوس فكانت قليسلة في ومقولة مضادة ، وكثرت في والثبسات والتغير ، وازدادت في والنزعات ، وعادت تقل في وفلسفة الشكل الأدبي ، وانعدمت في ونحو الدوافع ، وقد بلغت التعليقات بقدر المتن في والنزعات ، وتوازت معه توازي الخاص والعام ، والعارض والعمد ، والايحاثي والساطع . وقسد نثر في الحواشي إيحاءات باشياء لم يسعفه الزمن على مزاولتها مما قد يحتاج وفيلقاً ، من النقاد يعملون فيه طوال حياتهم . كذلك فان ادراج مادة في الحاشية مغايرة للهادة التي في المتن تصيب القارىء بالشيزوفرانيا ، ولعل هذا الازدواج نفسه يوحى بانفصام في عقل بيرك نفسه لكنه استطاع أن

يتغلب عليه مع الزمن . واخيراً يبدو ان اسلوب بيرك مبني على التكوار الكثير كأن يقرر الشيء نفسه ثلاث مرات مستعملا وجهساً من المجاز في كل مرة ، بدلا من أن يقرر الشيء مرة واحدة وينتهي منسه . وهو يمزج بين المجازات بخبث ومكر .

ومن المظاهر البارزة في اسلوب بيرك اعتماده الكثير على النسادرة والتورية والتلاعب اللفظي غير ان نوادره الموفقة رائعة لانها تحتوي فكاهة ماخرة لاذعة . وللتورية مكانة اهم في كتاباته ، فهو يضع فيها لب ما يريذ ان يقوله وتوريات بيرك مثل توريات شيكسبير مجازات خاطفة او تعقيدات امبسونيسة او منظورات من خلال التباين يقويها بشغفه في الاشتقاق ومعرفته بدلالات اللغة في المقامات المختلفة بما في ذلك دلالتها في المقام السيكولوجي .

ومظهر آخر في اسلوب بيرك زاد اهتمامه بسه في الكتب الاخيرة ، وذلك هو عدم تورعسه عن استعال الالفاظ المكشوفة والفحش . فهو يرى ضرورة المهادنة بين و التراب » و « الساد » ويسمي انتاج فرويد و تفسيراً للبراز » ويسم الرواقية و استعلاء فوق الغائط » ويقول في رواية اليوت و حادثة قتل في الكاتدرائية » انها و معبد فوق مرحاض » وفي كتاب و نحو الدوافع » يفسر ما يسميه و الثالوت الشيطاني » اي العلاقة بين المنوي والبولي والرازي (٣٠) .

ما هي حصيلة انتساج بيرك ؟ يبدو انه انتساج مشعث مترام
 الاطراف لا يدور حول مركز ولكنه خصب شديد الايحاء واري الزناد
 والدليل على هذا انك تستطيع ان تحول كلام بيرك الى أمثال سائرة مثل
 قوله: امسيركة بلد يتمتع فيسه الموت بسمعة سيئة ـ انك لن تقارف

<sup>(</sup>٣) لقد استطيع اناجد هنا تفسيراً آخر لاهتمام بيرك بالمواد السيائية والاذاعية ومسا ينشر في الصحف ــ استطيع ان أقول انها مظهر آخر من مظاهر هذا الشغف بالنواحي المفحشة المكشوفة .

## خاعة

## هل يمكن ايجاد مذهب نقدي متكامل

## ١ ــ الناقد المثالي

لو كان في مقدورنا ، وهذا مجرد افتراض ، أن نصنع ناقداً حديثاً مثالياً لما كانت طريقته الا تركيباً لكل الطرق والاساليب العملية التي استغلها رفاقه الاحياء ، وإذن لاستعار من جميع تلك الوسائل المتضاربة المتنافسة ، وركب منها خلقاً سوياً لا تشويه فيه ، فوازن التقصير في جانب بالمغالاة في آخر ، وحد من الاغراق بمثله حتى يتم له التعادل ، واستبقى العناصر الملائمة لتحقيق غاياته . وإذن لاخذ من ادموند ولسن مهمة التفسير أو التوضيح لمحتوى الاثر الفني ، واضاف الى ذلك الاهتام بالقسيم الشعرية والشكلية التي قد يجدها في بعض النقد التفسيري عند عزرا بوند ؛ واستعار من إيفور ونترز الاهتام بالتقويم والحكم المقارن وشجاعة ونترز ازاء الآراء التقليدية في احكامه لا تلك الاحكام نفسها ؛ واستعل اهتام اليوت بأن يخلق للأدب موروئاً ، ونحا في طبيعة الموروث فحو بارنغتون ـ مثلا ـ وافاد من موقف اليوت الذي يجمع بـين الشعر والنقد في يده . اما من فان ويك بروكس فان ناقدنا المشالي قد يستمد

الطريقة القائمة على كتابة السيرة والاهتمام بالجو التفافي العسام من حول الاديب ، وسبكون من نصيب كونستانس رورك ان تسهم بالنص على الفولكلور المتصل بالاثر الفني وبتأكيدها ان هذا النوع من الموروث متعلق بالشكل لا بالمحتوى وانه تجريدي لا واقعي . وسيدخل في هذا والمركب طريقة مود بودكين في التحليسل النفسي موشحة بنظريات واساليب جشطالتية وفرويدية وغير ذلك من فروع المعرفة النفسية ؛ وسينضاف اليه ايضاً طريقة كودول الماركسية ملطفة بآراء بليخانوف في النسبية التاريخية وسيحشد فيه اهتمام أليك وست بالنصوص المعينة مشفوعاً بكثير من الكشوف المستمدة من سائر العلوم الاجتماعية .

وسيختار ناقدنا المشالي التخصص الواعي الذي تميزت بسه كارولاين سيرجن ، ذاهيا الى اعماق ذلك ذهاب جون لفنغستون لويس ، مكراً التتاثيج بحاسة مندفعة تشبسه حاسة ج . ولسون نايت ، متوفراً على ايجاد عناقيد الصور متخداً منها وحدة شعرية ذات مغزى شعري هام كما يفعل الرمسترونغ . وسيستمد من بلاكور اسلوبه الجاد في البحث واهتامه باللغة والالفاظ وتأكيده اهمية الفن والخيال الرمزي ؛ وسيعينه وليم امبسون في الكشف عن انواع الغموض وبمده بطريقته الفذة الدقيقة في قراءةالنصوص وباهتامه العام بقيمة الاشكال الادبية . وسيستعير ناقدنا المثالي من رتشاردن الاهتام بأمر النقل والتوصيل ووسائل التفسير والمذهب التجربي؛ وسيستمد من كنث بيرك العتاية بالعمل الرمزي والشكل الدرامي وطريقة الاستبطان والكشف . وثمة نقاد آخرون قد يضيقون بعض العناصر الى هذا والمركب عفتضيف البسه جين هاريسون الانثروبولوجيا الشعائرية ، وتمده مارغربت فتضيف البسه جين هاريسون الانثروبولوجيا الشعائرية ، وتمده مارغربت فكري جديد وعلى كل فنسان ناشيء ، وتمده عصبة Scrutiny باهتامها الموزون بكلية الاثر الفني ، ويعطيه ماثيسون شبئاً من تردده بين الناحيسة فكري جديد وعلى كل فنسان ناشيء ، وتمده عصبة Scrutiny باهتامها الموزون بكلية الاثر الفني ، ويعطيه ماثيسون شبئاً من تردده بين الناحيسة المؤرون بكلية الاثر الفني ، ويعطيه ماثيسون شبئاً من تردده بين الناحيسة المؤرون بكلية الاثر الفني ، ويعطيه ماثيسون شبئاً من تردده بين الناحيسة

الاجتماعية والجمالية، ويمنحه فرنسيس فرغسون طريقته في النظر الى الدراما الشعائرية، ويمده تروي باستغلاله للاسطورة الشعائرية. امسا جون كرو رانسوم والان تيت وكلينث بروكس وروبرت بن ورن فانهم يزودونه بالتركيز على البناء الشعري؛ وسيمده آخرون باشياء أخر. وبالجملة سيكون هذا الناقد المثالي ارسطوطاليسيا محدثاً يستقرىء من الآثار الشعرية احكاماً، وسيكون كولردجياً محدثاً يستنتج ما يريد من الافكار الفلسفية.

فاذا اخذ ناقدنا المثالي كل ذلك ، طرح في الوقت نفسه كل تافسه محدود غير ملائم من اعمال اولئك النقاد واستصفى النواحي الموضوعية لديهم بعد أن ينزع عنها ما يحبطها من مظاهر ضعفهم ومجاحكاتهم وفرديتهم . واذن فلا شأن له بسطحية ولسن واستغلاله لافكار سبقه اليها غيره وقبلة صبره على الشكل الشعري ؛ ولا حاجة بــه الى خلقية ونترز المتسلطة أو تعسفه في الحكم دون عـــلة واضحة او سوء طبعه او كارة اخطائـــه . وهو في غني عما يحيط اتباعيــة البوت من تحز مذهبي وسياسي ، واذا استمد طبيعة التكامل بين النقـــد والشعر عند اليوت فلا ريب في انـــه سيحرص على استقلال النقد وتكامله وسيرفض افتراضات بروكس والمسبقة، واحتقاره للادب الخالق ولن يستعمل طريقته كما يستعملها صاحبها بمطها او تقصيرها حسب مقتضيات الحال ولن يتخذ من دراسة الشخص عذراً للهرب من دراسة آثاره او ليجعلها ملحة شهية وحسب . فاذا انتحل طريقة الانسة رورك تجافى عن سطحيتها وتزود بعلم اوسع من علمها ، واذا مارس طريقة الآنسة بودكين تجنب نزعتها الدينيسة الصوفية واطرح ما تجنبته هي من مذهب يونج في شئون التمنز العرقي والدموي كما نفي عن نفسه تحسير كودول ضد التحليل النفسي وضيد الشعر نفسه ونفي عنه التعلق بالطبقية والحتمية وايثار التعميات على دراسة نصوص بأعيانها؛ واستعمل مبسادىء فرويد وماركس بحتدة ومضاء كحدتهما ومضائهمها لا

بكلال وفتور ككلال اتباعها وفتورهم وسيكون ناقدنا المثالي على وعي حاد بنقائص التخصص وأين يقف التخصص من النقد وأين يناث فيه ، فيحايد احجسام الآنسة سبيرجن عن تتبع التناثيج واستقصائها ويتجنب صوفيتها الثاتية . غير انه لن يجسد كثيراً مما يرفضه في مذهب بلاكور وامبسون وريشاروز وبيرك ولكنه قد يتقدم دون اي أثر عالق بسه من فجاجة الأولى ودون الاغراق المفتني لدى الثاني ودون ذلك المسربالمقفل الذي يسميه الثالث و الانجلزية الاساسية ، ودون الوقوف السابق لاوانه في وجه التقدم عند الرابع . اما حين يستمد من النقاد الآخرين فسوف يسير على الخطة نفسها من وفض وطرح ولكنه سيطرح اكثر مما يأخذني يسير على الخطة نفسها من وفض وطرح ولكنه سيطرح اكثر مما يأخذني كثير من الاحوال ، بل ان كلا من ارسطوطاليس وكولردج لن يفيا

وهذا التكامل المثالي الذي زيد ان ننشيء منه طريقة نقدية ساميسة لا يتم بطرح كل العناصر الجيدة في قدر واحدة وخلطها معاً كيفا اتفق ولكنه عمل يشبه البنساء على ان يتم حسب خطة منظمة ذات اساس أو ما هو ذلك الهيكسل ؟ اشد هيكل مرسوم . فا هو ذلك الاساس أو ما هو ذلك الهيكسل ؟ اشد المبادىء حماسة لانجاز هذه المهمة هي الماركسية التي يلح المدافعون عنهاعلى القول بأن المادية الديالكتيكية اطار متكامل يستطيع ان يختص ويستغسل احدث ضروب التقدم في كل ميادين المعرفة وهي في الحقيقة لا بد ان تفعل ذلك لتستمر في تأدية مهمتها . وهذا بلا ريب كان يصدق على ماركس وانجلز اللذين كانا يستمدان بحاسة من رصيد غزير من المعرفة في كل عسلم ، وكانا ينتحلان تطورات جديدة بمرونة بالغسة ، حتى قال كل عسلم ، وكانا ينتحلان تطورات جديدة بمرونة بالغسة ، حتى قال انجلز : و لدى كل كشف بارز هام في ميدان العسلم الطبيعي كان على المادية دائماً ان تغير من شكلها ، وهذا الى حد ايضاً يصدق على كودول الذي يؤكد في مقدمة كتابه و الوهم والحقيقة ، : و ان الطبيعيات

والانثروبولوجيا والتاريخ والبيولوجيا والفلسفة وعلم النفس كلها نتاج الهيئة الاجتاعية ، ومن ثم فان علم الاجتاع الرصين يمكن ناقد الفنون من ان بستعمل معايير مستمدة من كل هذه الحقول والميلدين ، دون ان يتردى في حومة التخير والانتقاء ، أو يخلط بين الفن وعلم النفس والسياسيات بي غير ان الماركسيين المتأخرين باستثناء قلة منهم مثل كودول يفتقرون الى المرونة والدقة اللتين كان يتمتع بها كل من ماركس وانجلز كما يفتقرون الى مثل علمها وألمعيتها ، حتى ان الماركسية لا تصلح من الناحية العملية لتكون نظاماً تكامليساً يحتضن كل مظاهر التقدم . ولعل اكثر المفكرين الماركسيين المعاصرين سيقذفون معظم طريقتنا النقدية المثالية هذه من اقرب نافذة لاثها في نظرهم سقط تافه د منحط ، من المتاع .

وهناك طرق فردية اخرى يمكنها ان تحتضن بعض الاساليب والمذاهب الاخرى ولكنها ان كانت علوماً أو شبيهاة بالعلوم كالسيكولوجي والانثروبولوجيا أو كانت ميادين متمزة محددة كميدان التخصص او دراسة السير – ان كانت هذه او تلك فانها اذا احتضنت غيرها من المذاهب وتجاوزت عيطها الخاص بها فقلت طابعها الميز لها . ومن الواضع إذن ان الاساس المتكامل النقدي المثاني لا بد من ان يكون فكرة ادبية او فلسفية (حتى الماركسية حين تتقدم لتقوم بتحقيق هذا التكامل لا تتقدم من حيث هي نظرة فلسفية ) . وقد من حيث هي نظرة فلسفية ) . وقد نفطة بعض الاسس التي تصلح لذلك التكامل التركبي دون ان نطمع ناجمارنا الى حل هذه المشكلة ، فأحد تلك الاسس قد يكون هو و مبدأ المشوانية ي أي ان الذات الانسانية وحدة عضوية ، وهو مبدأ رتشاردز في واستمرار التجربة ي وتحت جناح هذه الفكرة يمكن ان ينضوي جميع المذه الاساليب النقدية وتتوحد لانها جميعاً تعالج جوانب متصلة من السلوك الانساني ، اي تعالج : الانسان شاعراً والانسان قارئاً والانسان في اسرته

والانسان في المجتمع والانسان وهو ينقسل مشاعره لانسان آخر وهكذا . وقسد نجعل احد تلك الاسس والفعالية الاجتاعيسة والتي تنظم مختلف الاساليب النقدية من حيث هي مظاهر متصل بعضها ببعض في جماعات مختلفة ، او قد نتخذ و درامية و بيرك اساساً فنستغل دعائمها الحمس و ونطبقها على الاساليب المتنوعة مستغلين دعامة دون اخرى حسب القام ، كأنما بينها صراع او تعاون كصراع الشخصيات وتعاونها في داخل الرواية ، او قد نوسع فكرة والغموض ونعاد المبسون او نستغل فكرة و الجهد الجاهد و عند بلاكمور ونعادل بينها وبين واستغل كل ما يمكن استغلاله وهي فكرة بيرك .

وناقدنا المثالي هذا لن يكتفي بان يستغل كل الطرق المشهرة في النقد الحديث ويقيمها على اساس منظم ولكنه سيحتقب كل المقدرة وكل ضروب الكفاءة الكامنة وراء تلك الطرق ، فتكون لديه كفاءة ذاتيسة فسذة وعلم واسع كاف في كل ههذه الميادين ، وقدرة على انتحال الوضع الملائم كلسا تغير الموقف ، وليس على ناقدنا المشالي ان يؤدي اكثر مما يؤديه الناقد العملي فحسب بل عليه ان يعرف اكثر منه وان يتجاوزه مدى وبعداً وكياناً ( وان يكتب خيراً منه بطبيعة الحال ) . ولقد كان تصنيف النقاد في ههذا الكتاب قائماً على اساس من الطرق النقدية نفسها ، فاذا مبزناهم من حيث الحال التخصصي قلنا : بلاكور هو المتخصص في الكلمات وسبيرجن في الصور وامبسون في الاشكال وبيرك في كلية الاثر الفني وهكذا ، اما لو مبزناهم من زاوية المعرفة فاننا نقول : في كلية الاثر الفني يعرف الادب اذا كان له حظ من القدم ، وكودول هو الذي يعرف العلم الحديث ، وبروكس هو الذي يعرف الادباء الصغار في عصره ، والانسة بودكين هي التي تعرف الآداب القديمة وهكذا ؛ فلو عصره ، والانسة بودكين هي التي تعرف الآداب القديمة وهكذا ؛ فلو شتنا ان نصنفهم حسب خلائقهم قلنا : امبسون قارىء حاذق ، وبيرك

صاحب ومضات الذكاء ، ورتشاردز معسلم صبور ، وبلا كمور والانسه سبيرجن عاملان مجتهدان (كل في ميدانه )

اما المشكلة الاخيرة التي لا بد لناقدنا المثالي من ان يواجهها ــ وهي اشد المشكلات هيمنة ... فانها تتلخص في ان كل طريقة من الطرق التي طورها النقاد المحدثون لا تزال في مرحلة اولية من الكشف ولا بد لمنشتى هذه الطرق من ان يتبينوا ذات بوم انهم لم يفعلوا شيئاً اكثر من خدش السطح الخارجي وان اعمارهم لن تمكنهم من الذهاب وراء ذلك . غير إن كل طريقة يمكن امتدادها الى ما لا نهاية ؛ وليس لناقدنا المثالي الهجام ان يستعمل تلك الطرق فحسب بل عليه ان ينمى كل واحدة منها تنمية بالغة فيحل مشكلات كل طربقة ويسوي بينها وبين نتائجها ؟ وعليه ان يقوم بذلك كله وحده ايضاً . وكل ناقد حديث من نقادنا يحتاج تلأمذة ومدرسة تستمر في تطبيق طريقته وتوسيعها ولكن ان كان الطلبة لامعين خلاقين فالمشكلة الهم حتما يشتقون لنفسهم طرقاً جديدة ، مثلها فعل امبسون تلميسة رتشاردز ، ويتطلبون تلامسة الانفسهم ( قان لم يكونوا لامعين خلاقين فالمشكلة واضحة ) . ونجد ان بلاكمور وفرغسون وسلوخور وكولي يطبقون جميعا طربقة بيرك على مشكلات ونصوص ادبية اخرى وسيمدون تلامذة اكفاء بمقدار ما يبدونه من اصالة وخلق في ميدان النقد لا يمقدار اتباءهم لاستاذهم واذن فان الناس لا يستعملون نفس الطريقة بكل ما لها من اهداف وبكل مسا فيها من طاقات الآ في العالم الذي يعيش فيه الأقدنا المثالي . اما في العالم الواقعي للنقد فذلك شيء لا نطيقه ولا نريده.

دعنا نجمل ما بسطناه :: سيمد ناقدنا المثالي طريقته المتكاملة كلها على مدى ما تبلغه الطرق النقدية الحديثة كل على حدتها ، فيؤدي في الاثر الادبي كل ما يمكن تأديته : فاذا تحدث عن قصيدة غنائية قصيرة كتب

عدة مجلدات ، وإذا تناول اثراً طويلا كالقصيدة المطولة أو المسرحية أو القصه أنفق عمراً في درسها ولكن ناقدنا المثالي غير محدود العمر فدعنـــــا نستغل صره لنقيد بعض الاشياء التي يتناولها في القصيدة : سيحدثنا عمم هي القصيدة اي يترجم لنا محتواها قدر الامكان ( واذا قدرنا الايجاز في العمل الفني عرفنا ان ترجمته الى لغة النار اكبر بكثير من العمل نفسه ) وسيردها الى مصادرها ومشابهاتها في آداب قديمــة ويوجد لها مكاناً في الموروث الادبي ويقارن باسهاب بينها وبين آثار معاصرة و مابقة داخلة في الموروث أو خارجة عنه ، ويحللها تحليلا وافياً بنسبة ما يتوفر لديه من اخبار عن صاحبها . فيصل بينها وبين ما يعرف من فكره وحياته وشخصيته واسرته وما يهواه وما له بن علاقات زوجية ، وما يهتم به ، وطفولته وعلاقاته الاجتاعية ومظهره الجساني وعاداته . وسيجد مصادرها الشعبية ومثيلاتها ويبحث عن اعتهاد صاحبها على الموروث الشعبي وما في نسيج القصيدة من تعابير شعبية وخصائص شعبية ، ويكشف عن استقطابها العميق في نماذج من الشعائر البدائية المتأبدة ويفسرها نفسياً من حيث هي تعبير عن اعمق رغبات صاحبها ومخاوفه تحت مصطلح العقدة والكبت والتسامسي والتعويض ، وسيرى فيهسا تعبيراً عن ، نموذج اعلى ، يمثل التجربة الجماعية وتعبيراً عن ظواهر سلوكية او عصبية او غددية ، وتعبيراً عن شخصية مؤلفها وكبانه الخلقي في سلك الجاعة ، وسيصل بينها وبين أنواع من التعبير لدى البدائيين والعصابيين والاطفال والحيوأناتوسيكتشف نظامها من خلال عناقيد الصور المتصلة اتصال تداعي الخواطر لا شعوريآ ومن خلال مبناها الذي يمثل شعيرة نفسية ومن خلان الكليات الحشطالتية المتصلة بكليتها ومن علاقاتها بكليات اخرى .

وسيفسر الفصيدة من حيث انها مظهر اجتماعي ، تنعكس فيه طبقسة صاحبها ومنزلته الاجتماعية وحرفته ويحللها بالنظر الى العلاقات الانتاجية في

عصره وبيئته وجو الافكار التي تعيش ثمة ، وجو الافكار التي تتجاوز العلاقات الانتاجية فتتقدم عنها أو تتأخر وسيتحدث عن النزعات الاجتاعية والسيساسية التي تدعو القصيدة لحا او تقررهـــا أو تشتمل عليها وسيسلط عليها كل معدات التخصص الكبيرة أو يستغل كل ما ادي في هذا الحجال ، ويتابع النتائج بشجاعة غير المتخصص وخياله وسيستكشف على اوسع مدى ممكن ألفاظها والغموض في المعاني والعلاقات بين الالفاظ الهامة وصورها ورموزها وكل ايحاءاتها الملائمة وشكلها او اشكالها ومهمة ثلك الاشكال وآثارها ، وما فيها من ضروب الجرس والبناء الايقاعي وغير ذلك من التأثيرات الموسيقية وطبيعة الحركة والتناسق فيهــــا وكلّ العلاقات الداخليــة لكل ما تقدم من مفاهر ، وسيدرس كــل الامور الواقعة خارج القصيدة مما تشير اليه القصيدة ويفسر هـ على ضوء تلك تلك الامور، وسيكتشف النزعة الموجهة ــ مفتاح القصيدة ــ الناشئة عن العلاقات المتداخلة بين الشكل والمحتوى ويلحظ مشتملات ذلك ويتحدث عن القصيدة مجرياً المقارنة بينها وبين تعبيرات ادبية معاصرة وسابقة من من نفس نمطها الا انها وجدت على نحو آخر . وسيبحث ناقدنا المشالي المشكلة التي تدور حول ماهية الشيء الذي تحاول القصيدة نقله ، كيف تنقله ولمن تنقله ، مستغلا كل مصدر من الخبر ليجد ما هو ذلك الشيء الذي عمدت القصيدة الى نقله ويختبر كل وسيلة فنية في الصنعة حتى لو أدى به ذلك إلى اختبارات المعمل ليرى حقاً ما هو الشيء الذي تنقله في في واقع الامر الى نفوس افراد مختلفين والى جماعات في ازمنة مختلفة ، وسيستكشف مشكلة العمل الزمزي في القصيدة ، ماذا أدت رمزياً للشاعر وماذا تؤدي رمزياً للقارىء وما العلاقة بين هذين العملين ، وكيف تقوم بمهمتها داخل المبني الرمزي الكبير الذي يمثل تطور كتابسة الشاعز ، او داخل مبنى رمزي أكبر يمثل عصراً أدبياً كاملاً . وقد يتحدث عن عديد

من مشكلات اخرى تشملها القصيدة ، عديدة حتى أنها لتعز على الحصر وتشمل مسائل فلسفية واخلاقية كالمعتقدات والافكار التي تعكسها القصيدة والقيم التي تؤكدها وعلاقتها بالمعتقدات والقيم لدى القارىء وعلاقاتهــــا بالقرائن الحضارية كما تشمل اموراً صغيرة مثل عنوان القصيدة او بعض ملامح الكتابة والتهجئة والترقيم . وسيضع القصيدة في مكانهـــا من آثار صاحبها من كل زاوية (ولذلك عليه أن يعرف كل ما أانه صاحبها) ، ويواجه مشكلة الظروف التي ولدت فيهـــا القصيدة ويتحدث عن الملامح المتفردة في اسلوبها وما تعكسه من فكر وشخصية عكساً متفرداً . وفي النهاية ا يعمد ناقدنا المثالي فيقدر القصيدة من الناحية الذاتية على اساس من كل ما وصفناه ، ويقوم اجزاءها من "حية الجمالية من حيث علاقتها بالغاية والمجال وقوة الغاية نفسها ، ودرجة استكمالها لعناصرها ، ويضع قيمتهــــا ازاء قيم مثيلاتها مما نظمه صاحبها نفسه او نظمه غيره ، ويقدر مبزتها في الحال وفي الاستقبال ومقدار سيرورتها ويحدد جانب التقريظ وجانب الذم واذا شاء فان له ان يقـــدم نصيحة حول القصيدة للقارىء او للشاعر . واذا شاء ايضاً فله ان يتحدث عن معلوماته التي جمعها وآراثه التي كونها من حيث علاقتها بالمعلومات والآراء لدى غيره من النقاد مثاليين كانوا او غير ذلك . وبعد ذلك يحق له ان يمسح العرق عن جبينه ويتنفس الصعداء ويتقدم لمعالجة قصيدة اخرى

### ٢ ـ الناقد الواقعي

إن صورة ناقدنا المثالي هذه شقشقة لسانية فحسب ولكنها شقشقة مفيدة فيها سمو المثل الافلاطونية واستحالتها معا ، فلنحطم هذه الصورة ولنعد الى عالم الحقائق ومجال الامكانات العملية التي هي في طوق الفرد

من بني الانسان ؛ ونحن انما نريد طريقة متكاملة فلنقل ان قسطاً صالحاً كبيراً من التكامل ممكن وانه في طوق انسان واحد ان يستعمل عدداً من الطرق والمذاهب . خذ مثلا كنث بيرك ، تجد ان هذا الناقد قد أدى بين الحين والحين كل « الادوار » التي يشملها النقد الحديث كما ادى الى جانبها عدداً من الاشياء الاخرى المتصلة بها ، وقد كان نصيب رتشاردز والمبسون وبلا كمور أقل من ذلك لانهم لم يكثروا من التركيب بين الطرق النقدية ، وجنحوا وبخاصة بلاكمور الى اداء شيء واحد في وقت واحمد حسماً يتطلبه الاثر الذي ينقدونه ، وهؤلاء هم خيرة نقادنا ، وقد كان التكامل في اعمالهم موفقاً ناجحاً ولكنهم حادوا عن التكامل الكلى النظري الذي يحتاج جهوداً لا حد لهسا ، وكانت قاعدتهم في ذلك : ١) ألا يتابعوا باستقصاء كل وسيلة من وسائلهم الى آخرها وانما يتابعونهـــا الى حد ما يقفون عنده اذ يجدونها توحى بامكانات جديدة وراء ذلك ، ٢) وان يلحوا على تلك الوسائل التي تبدو مثمرة في معالجة أثر معمين دون غيرها ، وبهملوا او يقللوا من شأن الوسائل الاخرى ــ مؤقتــــآ ــ لانها أقل ثمرة ولكنهم قد يستغلون ما أهملوه أو قللوا من شأنه في مناسبة الحدود ان يجدوا ندحة في الزمان والمكان تمكنهم من ان يتعمقوا حسما يرغبون لان باءيهم في العلم والمعرفة مهما اتسع لا يفي بمـــا يريدون ، وسيغدو من العسير في المستقبل ان يتقن النافد كل فرع من فروع المعرفة يفيد في ميدان النقد الادبي بل انه سيغدو حتماً امراً مستحيلاً ، وستنمو العلوم الاجتاعية نمواً كبيراً في عاجل الايام او آجلها حتى ان دراسة فرع واحد منها تستنزف العمر كله اذا اريد تسليطها على النقـــد الادبي ولن يبقى لدى الناقد الا وقت قليل للتعرف على الادب نفسه ، ولا ريب في أن الناقـــد البيكوني الذي يحيط بكل أنواع المعارف هو الأثير المفضل

لدينا ، غير ان الناقد البيكوني لا يعتطيع ان يعيش في عصر يدق فيسه التخصص على مر الايام .

إذن فلنقل ان الناقد المتخصص هو الذي يستطيع ان يستغل طريقــة واحدة مطورَّرة موسعة . ولكن نقادنا المعاصرين لا يشأون شأو النقـــاد البيكونيين ، ونحن نحس ان ضيق التخصص لديهم يجعلهم مشوهين للادب لا سداد في ايديهم . وهم أحد اثنين في الغالب : محدود 'لآفاق يستطيع ان يؤدي شيئاً واحداً اداء جيداً ويعجز عما عداه مثل ادمولد ولسن في خارج عن ميسدان الادب مثل تخصص مود بودكين في التحليل النفسي وكودول في الماركسية والآنسة رورك في امور الفولكلور . ومثل هؤلاء النقاد الذين يحسنون طريقة واحدة مطوَّرة مفيدون اشد الافادة في حالين ، اما حين يتخصصون في الادب الذي تلائمه طريقتهم ومعارفهم كتخصص مدرسة كمبردج في دراسة الادب الاغريقي ، لان الصلة بين هذا الادب وبين التفسيزات الشعائرية وثيقــة قوية ؛ واما حين يتخصصون في تلك الجوانب من الآداب التي ان سلطوا عليها مبادثهم وافكارهم وضحتهــــا وجلتها كما يقعل النقاد النفسيون والماركسيون (او كما يجب ان يفعلوا) . غير ان هذين النوعين من التخصص النقدي في حاجة الى شيء آخر ليجعلهما مثمرين ، وهذا الشيء هو العمل التعاوني في النقد او سمَّه النقد الجماعي ، وهذا هو الامل الذي داعب اليوت في عهد مبكر ، فعبر عنه في مقال «تجربة في النقد » بمجلة Bookman ، تشرين الثاني ١٩٢٩ إذ قال انه ير تعاون النقاد ذوي الدربة المختلفة ثم قيام اناس لا هم مختصون ولا هواة باستخلاص ما يسهمون به وتكديسه وتصنيفه ۽ . وقد نسمي هذا النقد الجماعي باسم و مأدبة ، Symposium وهي لفظة لا تزال تحمل في تركيبها حروف وأدب، مهما تبتعد ابحاءاتها . ولدينا امثلة من هــذه

و الموائد » النقدية في كتب نشرت بعضها قام به متخصصون وبعضهة بناول موضوعات خاصة ومنها ما يدور حول بلد او فترة من الفسترات ومنها ما يتعلق بشخص واحد في عيد ذكراه ، ومنها عدد من اعداد احدى المجالات يخصص لدراسة اديب واحدد او يخصص لدراسة أثر واحد لاحد الادباء ، وهناك « المآدب » الغنية الحافسلة و « المآدب » المقيرة الخادعة .

واكبر خصأ يعتور هذه الانواع جميعأ وبخاصة الاخيرة منها انهسا لا تحفل بالتخصص الكافي ذلك لان اختيار النساقدين المسهمين في مثل هذه المجموعات انما يكون عرضاً وانفاقاً فيجيء التداخل في مقالاتهم ولا تتمثل فيها جميع المذاهب ووجهات النظر وفي بعض الحالات تجدهم يحاولون ان يحشدوا في المجموعة كلّ ما يمكن حشده فلا يلتقي النقاد حول الموضوع نفسه ابدآ فتفقد المجموعة قيمتها الحقيقية ، إذ ليست قيمتها في اختلاف المادة وانما في اختلاف اساليب التناول للمادة نفسها . فالمجموعة الناجحة نجاحاً . ناماً هي التي تتضافر فيها اقلام المتخصصين، على نحو مخطط منظم، ثم بأن ينشئوا خطوط تخصصهم على اساس من الطريقة لا الموضوع. وفي الوقت نفسه تشجع مثل هذه المجموعة المسهمين فيها على اقتسام العمل وتوزيعه لأن كل واحد يلتزم الاتجاه النقدي الذي يسير فيه فيؤدي شيئآ واحداً دون مـــا عداه . حقاً انها قد تجعل النقاد المحـــدثين اشد تحزآ ومحدودية وتخصصاً واقل اكتمالا ولكنهم يكسبون في جانب العمق ويعوض احدهم ما لدى الآخر من نقص فيتوفر لدى المهمة النقدية فضائل الحجال الوسيع والاكتمال وهي فضائل لا يقوم بهـــا واحد من النقاد الا تلبست به السطحية .

هل يمكن ان يتحقق هذا عملياً ؟ نعم في ناحيتين. اولا: المجلة فانها قد تخصص بعض اعدادها لدراسة شخص واحد او موضوع واحد، ولو

سلمنا بأن التنظيم والتخطيط شيئان مثاليان فان نقص المجلات انها لا تستطيع ان تسيطر على هـذا الامر سيطرة تامة لان اصحابها لا يستطيعون ان يضمنوا اكتتاب كل انقد، فهم يرضون بما يحصلون عليه وهم لا يستطيعون ان يفرضوا حدوداً صارمة في الموضوع أو الطريقة على النقاد المحترفين الذين قد يحرجون عن تلك الحدود استطراداً، وليس لديهم المال الذي يغرون به الناقد على التزام الحدود، ثم انهم لا يعرفون على وجه اللاقة متن من النقاد يحسن هذا خيراً من سواه، وهم مقيدون بالقدر الذي يتقبله قراؤهم من النقد وهم احياناً يملأون الفراغ ليخرجوا بمجموع كامل وإذن فالحاجة ملحة الى مجلة جديدة تسمي نفسها «الناقد» او «مأدبة » والنقاد تكرس نفسها لدراسة جماعية حول رجل او كتاب او قصيدة في كل عدد وتحصل على نقاد مختصين وتدرب بعض النقاد وتفوز بايجاد نقاد مستقلين بوجهون اعمالهم لخدمة اغراضها، وقراء يحبوبها، فمثل هذه الحباة على بعض المشكلات ويبقي بعضها الآخر دون حل الأ

وثانياً: هناك الجامعات التي تملك المال والرجال لتحقيق مثل هذا الهدف وهي معتادة لشئون التخصص من كل نوع . اما هل تقبل الجامعات ان تشغل نفسها بنشاط كالنقد على شكل مجلة او سلسلة من الكتب او حتى بتنظيم دراسة الادب فيها على هذا النحو فذلك شيء آخر . ومن الدلالات المشجعة في هذا المجال نشر مطبعة برنستون لعدة سلاسل من البحوث في الادب والعلوم الانسانية منها : « غاية الفنان » و « غايسة المناقد » و « لغسة الشعر » وكل نشرة منها مجموعة طيبسة تعاون على الحراجها اربعة او خسة من الثقات المختصين . ومن المشجعات ايضاً ما

<sup>(</sup>١) خير مثل موجود راقريه الى النوع المثالي الذي نتطلبه هنا هو مجلة Scrutiny اذ فيها مجموعة من المواهب المتعاونة . غير ان مجالها محدود وهي تهتم باصدار اعداد خساصة في المسائل التربوية والثقافية اكثر من اهتمامها بتخصيص اعداد للادباء والآثار الادبية .

قام به المعهد الانجليزي من انفاق على مجاولة في النقد التعاوني الجماعي، فقي اشراف نورمان هولمز بيرسون الاستاذ في بيل وتحدث فيه اربعة من النقاد كل لمدة ساعة عن قصيدة واحدة في اربعة ايام متعاقبــة وهم هوراس غرغوري وليونل ترلنج وكلينث بروكس وفردريك بوتل ( ودعي ناقـــد خامس هو مورتن داون زابل فلم يستطيع الحضور ) وكانت القصيدة هي Ode on Intimations of Immortality لوردزورث وكان الحاضرون مائة او نحوهسا ولم اكن انا شاهد تلك المحاضرات ولكني اقدر ان الاخفاق كان نصيب هذه المحاولة لضيق في مجال الموضوع مستنتجاً ذلك مما كتبه عن هذه المحاضرات دونالد ستوفر في رسالة بعث بها الى مجلة كينيون ، شتاء ١٩٤٢ . ومن المشجعات ايضاً على نطاق اوسع وجود عدد من اساتذة الجامعات الاميركيسة (ومنهم الاستاذ ليونارد براون بجامعة سرقوسة وهو الذي تتلمذ عليه المؤلف ) يدرسون طلبة الآداب في المراحــل العليا على طريقة a المأدبة » فيعالج كل تلميسة موضوعه مدة طويلة من الزمن من زاوية مختلفة وعلى نبج محالف ثم ينظم الاستاذ ما صنعه تلامذته ويجمعه . وليس يخطر لي مجال آخر سوى المجلات والجامعات لتحقيق هذه الفكرة. نعم هناك الراديو والاحاديث التي قد تدور فيه حول موضوع معين ولكن الجماهير تميل الى التبسيط فيخرج امثال هذه البرامج ضحلة تافهة .

ومن الآمال الكرى التي تعلق على النقد التعساوني الجماعي انه سيعد لمباشرة الآثار المعقدة التي لم يوفق الفرد الناقد في معالجتها وابرز امثلتها موبي ديك . وقد قال ماثيسون في مقدمته على كتاب والنهضة الاميركية » : ولم أر عن موبي ديك شيئاً مطبوعاً ذا حظ من النفاذ والاسهاب » ، وهذا اقل من الحقيقة بكثير اذ كان من حقه ان يقول انه ليس لدينا عن هذه القصة الا ما هو سطحي محدود . وبنسبة اقل يصدق هذا الحكم على كل

الآثار الادبية العظيمة ، فكل النقد من حولها متخلف.

وكل الاعمال الادبية العظيمة وكل الروائع في الاثر الادبي العظيم وكل الادب الحديث الجاد \_ كل هذه ذات مستويات متعددة ، ولذلك يجب ان يكون لدينا نقد متعدد المستويات ليستطيع معالجتها ، وهذا معناه ان الناقد الذي يتمرس بأي اثر منها مستعملاً أي معجم من الالفاظ لا به من ان يعود لنا يمعنى يمكن نثره وبسطه بعون من ذلك المعجم ، وقلم ازداد ادراك هذه الحقيقة في أيامنا هذه حتى سماها شارل بودوات « التوازي المتكثر ، وسمــاها رتشاردز « التعريف المتكثر » او « التفسيد المتكثر » وهي موضوع كل ما كتبه رتشاردز ، وسمّاها بيرك « العليــة الخصوص وتبلغ حتى المبادىء المطلقة في العلاقات ، ويعمل إرك فروم على هذا المبدأ نفسه وهو يفسر كافكا بمصطلح نفسي واجتماعي وديني مثلما يحاول هاري سلوخور ان يقرأ مان وغيره بمصطلح نفسي واجتماعي وفلسفى ، وكذلك يحــــاول تروي الشيء نفسه وهو يقرأ بعض الادباء « المستويات الاربعة ، المعنى ، وهي مما كان لدى اهل القرون الوسطى ، ومثله في ذلك ايضـــاً جاك لندسى في قراءاتــه المـــاركسية والنفسية والانثروبولوجية ، وغير هؤلاء كثيرون يباشرون الاثر الفني على مستوبات متعددة ويقرأونه قراءات متكثرة .

وسواء أسميت هذا النوع من النقد مجماً او مكثراً او متعدد المستويات فن الواضح انه لا يفتأ يزداد قيمة واهمية . وقد نسميه اذا شئنا والنقد الاستمراري و ونترك مجالاً لكل مستوى ممكن ان ينضوي تحتسه سواء أكان مستوى فردياً ذاتياً او اجناعياً موضوعيساً غير ذاتي ( وهذان هما الطرفان المتباعدان لمختلف المستويات ) ، فاذا اضفنسا الى ذلك اللاوعى

الجاعي الذي يقول بسه يونج ربطنا بين طرفي هذا الاستمرار ربطاً داثريكًا . فمثلا نتخذ رمز اليوت في و اليباب ، رمزاً العمق البعيد والتركيب الشديد . ونقرأ هذه القصيدة على اي مستوى مستغلسين اي معجم : ففي المستوى القريب يراها الفرويدي رمزاً للخصاء والعنة ، وعلى مستوى اعلى يراها النفسيون بعد فرويد رمزاً للخوف من العقم الفني ، وفي المستوى العادي للحياة اليومية يراها من يكتبون التراجم مثل بروكس رمزاً لاليوت نفسه قبـل ان يتحول للمـذهب الكاثوليكي ، وعلى مستوى اجتماعي اعلى يراها ناقد مثل بارنغتون رمزأ لحياة الفنـــان الخاوية ، او صورة من حيرة الطبقة العليا ؛ ويراها اليوت نفسه ممثـــلة للادينية الطاغية على هذا العصر ، اما في المستوى التاريخي الواسع فان الماركسي يبصر فيهـــا انحطاط الرأسمالية ؛ ويراها الآخذ بمصطلحات يونج الرمز الشعائري الاعلى للولادة الجديدة . كذلك هي ايضاً حال رمز لاشياء كثيرة ابتداء " من الاب الاوديبي خلال الشخصية المنافسة القوية الى رب الزرع . ثم ان فكرة هتار عن الوحدة الالمانية في ﴿ كَفَاحِي ۗ قَدْ ترمز الى امور كثيرة ايضاً ادناها الام الاوديبية وآخرها احداث تاريخيـــة مثل ابتلاع النمسة وتشيكوسلوفاكية وغير ذلك ـ ففي الرمز او الاثر ذي العمق معان كثيرة بعدد ما يستطيع النقاد ان يجدوه من مستويات او معجات يعبرون بها .

ولهذا النقد المتعدد الجوانب والمستويات فائدة اخرى نوضحها على النحو التالي: ان النقسد الايطالي قد اهمل جانب الملهاة ذات يوم، وان النقسد الذي يتناول عصر اليزابث، قد تغافل عن شبكسبير والدراسا الاليزابييسة في وقت من الاوقات، هذان مثلان اثنان فقط وهما قد يوحيان للناقد اننا ايضاً نهمل بالمثل آثاراً ادبية واشكالا ادبية كاملة وان

ما نهمله قد يكون اعظم قيمة مما نعالجه ؛ ويدرك الناقد فزع شديد لجذه الحقيقة ثم ينظر الى السينما والقصة البوليسية والمذياع والكتاب الهزلي وهي الميادين التي تصلح لهذا الشكل الفني الذي توهم اغفاله ، فيخف فزعه ويتسهل جزعه الا إن لهذا الفزع مغزاه ، فأن الذي يزعج طمأنينة الناقد هو انساع مسؤوليته وضخامتها فهو وحده ، ولا عون له الا معرفتـــه الحارس الوحيد للفن وابوابه السحرية . فماذا يفعل النقد التعاوني الجماعي؟ انه لا ينشىء قراءات ومعاني متعددة فحسب ولكنه ايضاً يكسب لها جميعاً جمهوراً محباً لتلقيها قادراً على محاكمتها ، اي انه يكثر المعاني والقراءات وفي الوقت نفسه يجعلها محطأ للجدل والحوار وتتعاورها الافكار المتعددة ومن تعدد الافكار بل من كثرة الاخطاء ينبثق الصدق وهذا شيء قد ادركه العقلاء منذ عهد افلاطون وحواريانه . فتركيب هذه الطريقة النقدية ليسي تكثيراً بسيطاً أو تعدداً في الجوانب او خلطاً فوضويـــاً وانما هو صراع ديالكتيكي اصيل ومن هذا ينبثق الصواب وتنبلج الحقيقة . وقـــد نحصل على هذا النركيب لدى ناقد واحد او في جماعة من النقاد ولكن يجب ان نحصل عليه على نحو حال . اما « نحصل » هذه بصيغة الجمع فانها تعنى العالم كله ، اذ حيثًا كانت الحقيقة ممكنة الظهور فنحن جميعًا نقاد بالضرورة. Winters, Yvor. Primitivism and Decadence. New York, 1937.

Maule's Curse. Norfolk (Conn.), 1938.

«The Sixteenth Century Lyric in England,» in Poetry: A

Magazine of Verse, February, March, April 1939.

The Anatomy of Nonsense. Norfolk (Conn.), 1943.

Edwin Arlington Robinson. Norfolk (Conn.), 1946.

Witcutt, W.P. Blake: A Psychological Study. London, 1946.

Yeats, W. B. Essays. London, 1924.

The Autobiography of William Butler Yeats. New York, 1938. A Vision. New York, 1938.

Zabel, Morton Dauwen (ed.). Literary Opinion in America. New York, 1937.

«The Thinking of the Body: Yeats in the Autobiographies,» in the Southern Review, Winter 1941.

«Graham Greene,» in the Nation, July 3, 1943.

«Willa Cather,» in the Nation, June 14, 1947.

Introduction to The Portable Conrad. New York, 1947.

- Tindall, William York, Forces in Modern British Literature. New York. 1947.
- Trilling, Lionel. Matthew Arnold. New York, 1939.

  «The Legacy of Sigmund Freud: Literary and Æsthetic,» in the Kenyon Review, Spring 1940.

E.M. Forster. Norfolk (Conn.), 1943.

«A Note on Art and Neurosis,» in Partisan Review, Winter 1945.

- Trotsky, Leon. Literature and Revolution. New York, 1925.

  «Novelist and Politician,» in the Atlantic Monthly, October

  1935.
- Troy, William. «The D.H. Lawrence Myth,» in *Partisan Review*, January 1938.

«Thomas Mann: Myth and Reason,» in Partisan Review, June and July, 1938.

«On Rereading Balzac,» in the Kenyon Review, Summer 1940. «Stendhal: In Quest of Henri Beyle,» in Partisan Review, January — February 1942.

«Scott Fitzgerald: The Authority of Failure,» in Accent, Autumn 1945.

- Valery, Paul. Variety. New York, 1927.

  Variety: Second Series. New York, 1938.
- Warren, Robert Penn. «A Poem of Pure Imagination,» in The Rime of the Ancient Mariner. New York, 1946.
- Wertham, Frederick. Dark Legend. New York, 1941.

  «An Unconscious Determinant in Native Son,» in the Journal of Criminal Psychopathology, July 1944.
- West, Alick. Crisis and Criticism. London, 1937.
- Weston, Jessie L. From Ritual to Romance. Cambridge, 1920.
- Whipple, T.K. Spokesmen. New York, 1928. Study Out the Land. Berkeley, 1943.
- Wilson, Edmund. Axel's Castle. New York, 1931.

  The Triple Thinkers. New York, 1938.

  To the Finland Station. New York, 1940.

  The Boys in the Back Room. San Francisco, 1941.

  The Wound and the Bow. Boston, 1941.

- Scarfe, Francis. Auden and After. London, 1942.
- Schlauch, Margaretè Chauccr's Constance and Accused Queens. New York, 1927.

Romance in Iceland. Princeton, 1934.

«The Language of James Joyce,» in Science and Society, Fall 1939.

The Gift of Tongues. New York, 1942.

Schorer, Mark, William Blake. New York, 1946.

- Schücking, Levin L. The Sociology of Literary Taste. London, 1944.
- Simon, Henry W. The Reading of Shakespeare in American Schools and Colleges. New York, 1932.
- Slochower, Harry. Three Ways of Modern Man. New York, 193'
  Thomas Mann's Joseph Story. New York, 1938.
  No Voice is Wholly Last... New York, 1945.
- Smirnov, A.A. Shakespeare. N.w York, 1936.
- Smith, Bernard. Forces in American Criticism. New York, 1939.
- Sonnenschein, E.A. What is Rhythm? Oxford, 1925.
- Spencer, Theodore. Death and Elizabethan Tragedy. Cambridge (Mass.), 1936.

  Shakespeare and the Nature of Man. New York, 1942.

  (ed.). A Garland for John Donne. Cambridge (Mass.), 1931.
- Spender, Stephen. The Destructive Element. London, 1935.
  Poetry since 1939. London, 1946.
- Spurgeon, Caroline. Mysticism in English Literature. Cambridge, 1913. Keats' Shakespeare. Oxford, 1928. Shakespeare's Imagery. Cambridge, 1935.
- Stauffer, Donald A. The Nature of Poetry. New York, 1946. (ed.). The Intent of the Critic. Princeton, 1941.
- Strachey, John. The Coming Struggle for Power. New York, 1933.

  Literature and Dialectical Materialism. New York, 1934.
- Tate, Allen. Reactionary Essays on Poetry and Ideas. New York, 1936.
  Reason in Madness. New York, 1941.
  (ed.). The Language of Poetry. Princeton, 1942.
- Thomson, George. Eschylus and Athens. London, 1941.

  Marxism and Poetry. New York, 1946.

- Prescott, F.C. Poetry and Dreams. Boston, 1919.

  The Poetic Mind. New York, 1922.
- Raglan, Lord. Jocasta's Crime. New York, n.d. The Hero. New York, 1937. Death and Rebirth. London, 1946.
- Rajan, B. (ed.). T.S. Eliot: a Study of His Writings by Several Hands. London, 1947.
- Rank, Otto. The Myth of the Birth of the Hero. New York, 1914.

  Ar: and the Artist. New York, 1932.
- Ransom, The Crowe. God without Thunder. New 2 27, 1930.
  The World's Body. New York, 1938.
  The New Criticism. Norfolk (Conn.), 1941.
- Read, Herbert. Reason and Romanticism. London, 1926.

  Wordsworth. New York, 1931.

  Collected Essays in Literary Criticism. London, 1938.

  Poetry and Anarchism. New York, 1939.

  A Coat of Many Colors. London, 1945.
- Richards, I.A. Principles of Literary Criticism. New York, 1924.

  Science and Poetry. London, 1926.

  Practica Criticism. New York, 1929.

  Mencius on the Mind. New York, 1932.

  Coleridge on Imagination. New York, 1935.
- Riding, Laura, and Robert Graves. A Survey of Modernist Poetry.

  London, 1927.
- Rosenfeld, Paul. Port of New York. New York, 1924.

  Men Seen. New York, 1925.
- Rosenzwelg, Saul. «The Ghost of Henry James», in Partisan Review, Fall 1944.
- Rourke, Constance. Trumpets of Jubilee. New York, 1927.

  Troupers of the Gold Coast. New York, 1928.

  American Humor. New York, 1931.

  Charles Sheeler. New York, 1938.

  The Roots of American Culture. New York, 1942.
- Rylands, George H. W. Words and Poetry. New York, 1928.
- Sachs, Wulf. Psychoanalysis; Its Meaning and Practical Applications.

  London, 1934.

Murray, Gilbert. «Excursus on the Ritual Forms Preserved in Greek Tragedy,» in *Themis*. Cambridge, 1912.

Euripides and His Age. New York, 1913.

The Rise of the Greek Epic. Third edition, revised. London,

1924.
The Classical Tradition in Postra Orford 1927

The Classical Tradition in Foetry. Oxford, 1927. Greek Studies. Oxford, 1946.

Murry, John Middleton. Fyodor Dostoevsky. New York, 1916.

Aspects of Literature. New York, 1920.

The Problem of Style. Oxford, 1922.

Keats and Shakespeare. Oxford, 1925.

Shakespeare. New York, 1936.

Nabokov, Vladimir. Nakolai Gogol. Norfolk (Conn.), 1944.

Ogden, C.K., and I.A. Richards. The Meaning of Meaning. New York, 1923.

Ogden, C.K., I.A. Richards, and James Waad. The Foundations of Æsthetics. New York, 1925.

Olson, Charles. Call Me Ishmael. New York, 1947.

Orwell, George. Inside the Whale. London, 1940.

Dickens, Dali, & Others. New York, 1946.

«Politics and the English Language,» in Modern British Writing. New York, 1947.

Parkes, Henry Bamford. The Pragmatic Test. San Francisco, 1941.

Parrington, Vernon L. Main Currents in American Thought. New York, 1930.

Phare, Elsie Elizabeth. The Poetry of Gerard Manley Hopkins. Cambridge, 1933.

Plekhanov, George V. Art and Society. New York, 1936. «Historical Materialism and the Arts,» in Dialectics. 3 and 4, 1937.

Pound, Ezra. The Spirit of Romance. New York, n.d.

A B C of Reading. London, 1934.

Make It New. New Haven, 1935.

Polite Essays. Norfolk (Conn.), n.d.

Culture. Norfolk (Conn.), 1938.

Praz, Mario. The Romantic Agony. Oxford, 1933.

Time and Western Man. New York, 1928.

The Diabolical Principle and the Dithyrambic Spectator. London. 1931.

Men without Art. London, 1934.

- Lifschitz, Mikhail. The Philosophy of Art of Karl Marx. New York, 1938
- Lindsay, Jack. John Bunyan: Maker of Myths. London, 1937.

  The Anatomy of Spirit. London, 1937.
- Lovejoy, Artrur O. The Revolt against Dualism. New York, 1930.

  The Great Chain of Being. Cambridge (Mr. ). 1936.
- Lowes John ivingston. Convention and Revolt in Poetry. Boston, 1919.

  The Road to Xanadu. Boston, 1927.

  Of Reading Books. Boston, 1929.

  Geoffrey Chaucer. Boston, 1934.

  Essays in Appreciation. Boston, 1936.
- Mac Neice, Louis. Modern Poetry. Oxford, 1938.

  The Poetry of W. B. Yeats. Oxford, 1941.
- Macy, John. The Spirit of American Literature. New York, 1913.

  The Critical Game. New York, 1922.
- Mann, Thomas. Pret Masters. New York, 1933.

  Essays of Three Decades. New York, 1947.
- Marx, Karl, and Frederick Engels. Litera ure and Art. New York, 1947.
- Matthiessen, F.O. Sarah Orne Jewett. Boston, 1929.

  Translation: An Elizabethan Art. Cambridge (Mass.), 1931.

  The Achievement of T.S. Eliot. New York, 1935.

  American Renaissance. New York, 1941.

  Henry James: The Major Phase. New York, 1944.
- Mehring, Franz. The Lessing Legend. New York, 1938.
- Mirsky, D.S. A History of Russion Literature. New York, 1927.

  The Intelligentsia of Great Britain. New York, 1935.
- Morton, A.L. Language of Men. London, 1945.
- Muller, Herbert J. Modern Fiction. New York, 1937. Science and Criticism. New Haven, 1943. Thomas Wolfe. Norfolk (Conn.), 1947.
- Mumford, Lewis, The Golden Day. New York, 1926.

  Herman Melville. New York, 1929.

Stendhal, New York, 1946.

Kashkeen, J. «Ernest Hemingway,» in International Literature, No. 5, 1935.

Kenyon Critics, The. Gerard Manley Hopkins. Norfolk (Conn.), 1945.

Klingender, F. D. Marxism and Modern Art. New York, 1945.

Knight, G. Wilson. The Wheel of Fire. Oxford, 1930.

The Imperial Theme. Oxford, 1931.

The Shakespearian Tempest. Oxford, 1932.

The Burning Oracle. Oxford, 1939.

The Starkit Dome. Oxford, 1941.

Knights, L.C. Drama and Society in the Age of Jonson. London, 1937. Explorations. London, 1946.

Krutch, Joseph Wood. Edgar Allan Poe. New York, 1926. Samuel Johnson. New York, 1944.

Kubie, Lawrence S. «The Literature of Horror,» in the Saturday Review of Literature, October 20 and November 24, 1934.

Laforgue, René. The Defeat of Baudelaire. London, 1932.

Langer, Susanne K. Philosophy in a New Key. Cambridge (Mass.), 1942.

Lawrence, D.H. Studies in Classic American Literature. New York, 1924. Phænix. New York, 1936.

Leavis, F.R. New Bearings in English Poetry. London, 1932.

For Continuity. Cambridge, 1933.

Revaluation. London, 1936.

(ed.). Toward Standards of Criticism. London, 1933.

(ed.). Determinations. London, 1934.

Leavis, Q.D. Fiction and the Reading Public, London, 1939.

Lehmann, John. New Writing in England. New York, 1939.

Lenin, V. I. «Party Organization and Party Literature,» in *Dialectic*: 5, 1938.

«Five Essays on Leo Tolstoy,» in Dialectics 6, 1938.

Levin, Harry. James Joyce. Norfolk (Conn.), 1941. «Toward Stendhal,» in Pharos, Winter 1945.

Lewis, Wyndham. The Lion and the Fox. London, n.d.

- Gilbert Stuart. James Joyce's Ulysses. New York, 1931.
- Gorky, Maxim. On Guard for the Soviet Union. New York, 1933.

  Culture and the People. New York, 1939.

  Reminiscences. New York, 1946.

  and others. Problems of Soviet Literature. New York, n.d.
- Gourmont, Remy de. Decadence. New York, 1921.
- Granville-Parker, Harley, and G.B. Harrison. A Companion to Shakespeare Studies. Cambridge, 1934.
- Gregory, Houce. Pilgrim of the Apocalypse. New York, 1933.

  The Shield of Achilles. New York, 1944.
- Grib, V. Bal. ac. New York, 1937.
- Harrison, Jane Ellen. Themis. Cambridge, 1912.

  Ancient Art and Ritual. New York, 1913.
- Henderson, Philip. Literature and a Changing Civilisation.London,1935.

  The Novel Today. London, 1936,
- Hicks, Granville. The Great Tradition. New York, 1935.

  John Reed. New York, 1936.

  Figures of Transition. New York, 1939.
- Hoffman, Frederick T. Freudianism and the Literary Mind. Baton Rouge, 1945.
- Horton, Philip. Hart Crane. New York. 1937.
- Hotson, J. Leslie, The Death of Christopher Marlowe. London, 1925.

  Shakespeare versus Shallow. London, 1931.
- Hulme, T.E. Speculations. London, 1924.

  Notes on Language and Style. Seattle, 1929.
- Jackson, T.A. Charles Dickens. New York, 1938.
- James, Henry. Notes on Novelists. New York, 1914.

  Notes and Reviews. Cambridge (Mass.), 1921.

  The Art of the Novel. New York, 1934.
- Jarrell, Randall. «Changes of Attitude and Rhetoric in Auden's Poetry,» in the Southern Review, Autumn 1941.
- Jones, Ernest. Essays in Applied Pschoanalysis. London, 1923.
- Josephson, Matthew. Portrait of the Artist as American. New York, 1930.

«Basic English and Wordsworth,» in the Kenyon Review, Autumn 1940.

Thy Darling in an Urn,» in the Sewanee Review, Autumn 1947.

- Farrell, James T. A Note on Literary Criticism. New York, 1936.

  The League of Frightened Philistines. New York, 1945.

  Literature and Morality. New York, 1947.
- Farrington, Benjamin, Science and Politics in the Ancient World. New York, 1940.

  Greek Science, New York, 1944.
- Fergusson, Francis. «T. S. Eliot,» in The American Caravan. New York. 1927.

«Eugene O'Neill,» in Hound & Horn, January 1930.

«D. H. Lawrence's Sensibility,» in *Hound & Horn*, April-June 1933.

«James' Idea of Dramatic Form,» in the Kenyon Review, Autumn 1943.

«Action as Passion,» in the Kenyon Review, Spring 1947.

- Fernandez, Ramon. Messages. New York, 1927.
- Flores, Angel (ed.). Henrik Ibsen. New York, 1937.

  Literature and Marxism. New York, 1938.

  The Kafka Problem. New York, 1946.
- Fowlie, Wallace. Clowns and Angels. New York, 1943.

  Rimbaud. New York, 1946.

  Jacob's Night. New York, 1947.
- Fox, Ralph. The Novel and the People. New York, 1937.

  Ralph Fox: A Writer in Arms. New York, 1937.
- Frank, Waldo, Salvos. Ne v York, 1924.

  In the American Jungle. New York, 1936.
- Freeman, Joseph, Joshua Kunitz, and Louis Lozowick. Voices of October. New York, 1930.
- Freud, Sigmund. Leonardo da Vinci. New York, 1910.

  Delusion and Dream. New York, 1917.

  «Dostoevski and Parricide,» in Partisan Review, Fall 1945.
- Gide, André. Dostoevsky. New York, 1926.
  Imaginary Interviews. New York, 1944.

- Campbell, Joseph, and Henry Morton Robinson. A Skeleton Key to Finnegans Wake. New York, 1944.
- Carpenter, Rhys. Folk Tale, Fiction and Saga in the Homeric Epics. Les Angeles, 1946.
- Caudwell, Christopher. Illusion and Reality. London, 1937.

  Studies in a Dying Culture. London, 1938.

  The Crisis in Physics. London, 1939.
- Cornford, F.M. From Religion to Philosophy. London, 1912.

  The Drigin of Attic Comedy. London, 191'
- Cowley, Maic Im. Exilc's Return. New York, 1934.
  Introduction to The Portable Hemingway. New York. 1944.
  Introduction to The Portable Faulkner. New York, 1946.
- Daiches, David. Literature and Society. London, 1938.

  The Novel and the Modern World. Chicago, 1939.

  Poetry and the Modern World. Chicago, 1940.

  Virginia Woolf. Norfolk (Conn.), 1942.

  Robert Louis Stevenson. Norfolk (Conn.), 1947.
- Damon, S. Foster. William Blake, Boston, 1924.
- Davis, Robert Gorham. «Art and Anxiety,» in Partisan Review. Summer 1945.
- Day Lewis, C. A Hope for Poetry. Third edition, revised. Oxford, 1936. «Revolution in Writing,» in A lime to Dance. New York, 1936. The Poetic Image, London, 1947. (ed.). The Mind in Chains. London, 1937.
- Dupee, F. W. (ed.). The Question of Henry James. New York, 1945.
- Eliot, T. S. Selected Essays. New York, 1932.

  John Dryden. New York, 1932.

  The Use of Poetry and the Use of Criticism. London, 1933.

  After Strange Gods. London, 1934.

  Essays Ancient and Modern. New York, 1936.
- Ellison, Ralph. «Richard Wright's Blues,» in the Antioch Review, Summer 1945.
- Empson, William. Seven Types of Ambiguity. London, 1930.

  Some Versions of Pastoral. London, 1935.

  and George Garrett. Shakespeare Survey. London, n.d.

Bernard Shaw. Norfolk (Conn.), 1947.

Blackmur, R.P. The Double Agent. New York, 1935.

The Expense of Greatness. New York, 1940.

«Humanism and Symbolic Imagination,» in the Southern Review, Autumn 1941.

«Language as Gesture,» in Accent, Summer 1943.

«Notes on Four Categories in Criticism,» in the Sewance Review, Autumn 1946.

Bodkin, Maud. Archetypal Patterns in Poetry. Oxford, 1934.

The Quest for Salvation in an Ancient and a Modern Play.
Oxford, 1941.

«The Philosophic Novel,» in the Wind and the Rain, Autumn 1942.

- Bourne, Randolph. Untimely Papers. New York, 1919.

  The History of a Literary Radical. New York, 1920.
- Bowra, C.M. Greek Lyric Poetry. Oxford, 1936.

  The Heritage of Symbolism. London, 1943.

  Sophoclean Tragedy. Oxford, 1944.

  From Vergil to Milton. New York, 1946.
- Brooks, Cleanth. Modern Poetry and the Tradition. Chapel Hill, 1939.

  The Well Wrought Urn. New York, 1947.
- Brooks, Van Wyck. John Addington Symonds. New York, 1914.

  The World of H.G. Wells. New York, 1915.

  The Ordeal of Mark Twain. New York, 1920.

  The Pilgrimage of Henry James. New York, 1925.

  Three Essays on America. New York, 1934.
- Buchanan, Scott. Poetry and Mathematics. New York, 1929. Burgum, Edwin Berry. The Novel and the World's Dilemma. New York, 1947.
- Burke, Kenneth. Counter-Statement. New York, 1931.

  Permanence and Change. New York, 1935.

  Attitudes toward History. 2 vol. New York, 1937.

  The Philosophy of Literary Form. Baton Rouge, 1941.

  A Grammar of Motives. New York, 1945.
- Calverton, V.F. The New Ground of Criticism. Seattle, 1930.

  The Liberation of American Literature. New York, 1932.

  (1A)

## هراجع مختارة هنقد الادبي منـذ سنة ١٩١٢

Abbott, Charles D. Poets at Work. New York, 1948.

Aiken, Conrad. Skepticisms. New York, 1919.

Allen, Walter. «A Note on Franz Kafka,» in Fogus One. London, 1945.

«A Note on André Malraux,» in Fogus Two. London, 1946.

«Graham Greene,» in Writers of To-day. London, 1946.

«Henry Green,» in Little Reviews Anthology 1946. London, 1946.

Armstrong, Edward A. Shakespeare's Imagination. London, 1946.

Arvin, Newton. Hawthorne. Boston, 1929. Whitman. New York, 1938.

Auden, W.H. «John Skelton,» in *The Great Tudors*. London, 1935.

«Psychology and Art To-day,» in *The Arts To-day*. London, 1935.

Introduction to The Oxford Book of Light Versc. Oxford, 1938. «The Sea and the Mirror,» in The Collected Poetry of W.H. Auden. New York, 1945.

«The People v. The Late Mr. William Butler Yeats,» in Partisan Reader. New York, 1946.

Baudouin, Charles. Psychoanalysis and Æsthetics. New York, 1924.

Contemporary Studies. New York, 1925.

Bentley, Eric. A Century of Hero-Worship. New York, 1944.

The Playwright as Thinker. New York, 1946.

## الفهارسي للعكامة

فهرس الأعلام فهرس الكتب فهرس الصحف والمجلات

# فهرس الاعلام

\_1\_

۲۷۹ (۱): Athena اثنینا آدم Adam (۱) مرا (۲) ۲۵۷ (۲) ۸۹ آدمز ، بروکس Adams, Brooks : (۲) کمز ، بروکس آدمز ، ج . دونالد Adams, J. Donald : ۱۱۱ (۲) ۳۵ (۱) : Adams آدمز ، سام Adams, Samuel : ( ۱ ) آدمز ، هنري Adams, Henry : ۱۲۰، ۱۰۷، ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۲۰ 770 . 7 . 1 . 197 . 190 . 177 07 ( 2 · ( 74 , 71 , 14 , 1 ) ( Y) آرٹر Arthur : (۱) ۲۳۳ آردن Arden آردن آرفن ، نيو تن Arvin, Newton : (١) ٢٠٩ (١) آرمسترونع ، ادورد أ. . Armstrong, E. A. . أ آرمور ، جوزف Armour, Joseph آرنهایم ، رودلف Arnheim, Rudolf : (۱) ۲۷۲ هـ ، ۳۳۱ آرنو دانیال Arnaut Daniel آرنو دانیال آرنولد ، توماس Arnold, Thomas (۲) : Arnold

آرنولد ، ثورمان Arnold, Thurman (۱) ۲۳۸ (۲) ۲۲۰ آرنولد، ماثیو Arnold, Matthew : ۱۱) ۲۲، ۲۹، ۵۳، ۸۲، 72. (193.4. 47 (Y) YVW آش ، س. أ. Asch, S. E. أش ، س. آل تيو دور Tudors ): آل تيو دور آميل ، هنري فردربك . Amiel, H. F ابرهارت: رتشارد . Eperhart, R. ابرهارت ابسن ، هنريك Ibsen, Henrik (١) د ه ، ١٩٥ (٢) ١٩٥ ابلندن ، ادمنك Blunden, Edmund ابلندن ، ادمنك ابوت، الأن Abbot, Allan ابوت، الأن ابوت ، تشارلس د . Abbot, Charles D. . ع ابوت ، تشارلس د . Abbot, Charles D. 771 ابولو Apollo : (۱) ۵۵، ۲۱۸ ه، ۲۱۲ ه ابوليوس Apuleius : (١) ١٢٧ هـ اخيل Achilles : م ادبون ، جون جيمس . Audubon, J. J. ميون ، جون جيمس أدلر ، الفرد Adler, Alfred : (١) ١٩٢ ، ١٩٢ ، ٢١٥ ، ٢١٥ A37 , P37 a , Y77 . ( T ) 331 , Y7Y أدلر، مورتمر Adler, Mortimer : ۱۲۸ (۲) ۱۸۰، ۱۹۳ ادور دز ، جو ناثان Edwards, Jonathan ادور دز ، جو ناثان 779 C Y . 1 ادیسون ، جوزف Addison, Joseph (۱) ۱۱۲ (۱) ۱٤۸ ، ۱٤۷ ۷۰ (۱) Artzybasheff, B. ارتزيباشف ، بوريس ارسطارخس Aristarchus ارسطارخس ارسطوطالیس Aristotle : (۱) به ۱۱، ۲۷ ــ ۲۰، ۳۰، ۳۰ ه، ۲۰ م، ۳۰ م، ۲۰۱ م، ۲۰۷ م، ۲۰۲ م، ۲۲۲ م، ۲۲۷ م، ۲۲۲ م، ۲۲ م، ۲۲۲ م، ۲۲ م

أريوستو Ariosto (١) : Ariosto أريوستو Ariosto (١) ١٩٣ (٢) ٢٧٩ (٢) ١٩٣ اسخيلوس Aeschylus (١) : Asclepius (١) اسكليبيوس Asclepius (١) ١٩٣ هـ

(۲) ۱۸۱ هـ ، ۱۸۱ (۲) Spengler, Oswald اشبنجلر ، اسوالد ۲۳۷ ، ۱۸۷

۲۳۷ (۲): Schnitzler, Arthur اشنتزلر ، آرثر

اغانمنون Agamemnon اغانمنون

اغوانا ، مارين Iguana, Marine اغوانا

افلاطون Plato (۱) : Plato افلاطون Plato (۱) : Plato افلاطون ۱۷۲ (۲) ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲

۳۹ (۲): Acton, J. E. D. (البارون)

۲۰۸ (۲): Eckermann, J. P. اکرمان ، جوهان بیتر

الا كبويني ، توما Aquinas, Thomas : (١) ٢٦٠ (٢) ٢٢١،

السون ، رالف Ellison, Ralph : السون ، رالف

ألكوت، برونصون .Alcott, A. B : (۱) ۱۸۹، ۱۸۹، ۱۸۹ ه، الكوت، برونصون .Alcott, A. B

الكوت ، لويزاماي Alcott, Louisa May : الكوت

ألن ، غرانت Allen, Grant ألن ، غرانت

ألن، ولتر Allen, Walter ألن، ولتر

البزابث (عصر) Elizabeth ( عصر ) ۱۲۳، ۱۳۷، ۱۲۳ ،

۰۸۰ ، ۷۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۹ ، ۲۹۹ ، ۱۹۲ ، ۱۵۲ ، ۱۶۵ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۶۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ،

اليوت ، جورج Eliot, George اليوت ، جورج ١٧٤ ، ١٣٣ ، ٩٩ ، ٣٣ (١) : Empson, William امبسون ، ولم ١٨ (٢) ٣٢٦ ، ٣١٨ ، ٣١٧ ، ٣١١ ، ٢٧٢ ، ٢٧١ ، ٢٥٧ ، ١٨ ، ٢١٠ ــ ١١٠ ، ١٠١ ــ ١١٠ . ١٠١ ــ ١١٠ ، ١٠٩ ــ ٢٤٨ ، ٢٤٦ ، ١٧٨ ، ١٧٧ ، ١٧٥ ، ١٧٤ ، ١٧٨ ، ٢٤٦ ، ٢٥٨ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ .

امت ، دان Emmett, Dan

۱۸۲، ۱۸ (۱): Emerson, Ralph Waldo امرسون ، رالف والدو ۱۹٤، ۱۹۱، ۱۸۹، ۱۰۸، ۱۰۵، ۱۹۶، ۱۹۱، ۸۳ هـ ۱۹۲، ۱۹۷، ۱۹۲ (۲) ۲۱۲، ۲۱۳ هـ ۲۰۳

انتوني ، كاترين Anthony, Katherine انتوني ، كاترين ٢٤٩، ٢٤٩، ٢٤٨، ١٠٨ (٢) ٥٥ (١): Engels, Friedrich انجلز ۲۱۱، ۱۱۷ (۱): Anderson, Sherwood اندرسون ، شروود

۳۳۲ (۱): Underhill, Evelyn أندرهل ، ايفلين

```
اندروز (الأسقف) Andrewes, Bishop اندروز (الأسقف)
               انطوانيت ، ماري Antoinette, Marie انطوانيت
              انطونیو Antony : (۱) ۲۶۲ (۲) ۱۹۳۱ ، ۲۳۴
                       انكساغوراس Anaxagoras (١) ٥٥
                        الكسيالدر Anaximander الكسيالدر
  اهرنفل ، فون Ehrenfels, Christian von اهرنفل ، فون
            ۲٤٩ (١): Oppenheim, James سبهایم ، جیس
 اودن ، و . هـ . Auden, W. H. (١٠) : Auden, W. H.
                   TIA ( ) 17 : 1.7 : 90 ( Y ) TTI
                            ۱۱ (۱): Orest الراست ۲۷۹ هـ
                      اور فيوس Orpheus : (١) ٢٣٥، ٦٩
           اورول ، جورج Orwell, George اورول ، جورج
                             اوزیریس Ösiris (۱) ۲۲۰
            ۱۸۸ (۲) ۹۲ (۱): Austen, Jane اوستن ، جين
            اوستن ، ماري Austin, Mary : ١١) ٢٤٠، ٢٣٦
أوغدن ، شارلس كاي . Ogden, C. K. (١) ٣٠ (١) اوغدن ، شارلس كاي
. 147 . 147 . 147 . 178 . 170 . 168 . 147 . 141 __
                                            YYO
                اوغسطين Augustine اوغسطين
                        اونيليا Ophelia اونيليا
اولستون ، أوليفر Allston, Oliver : (١) ١٩٧ ــ ١٩٩ ٢١٣ -
                                           710
             أولسون ، شارلس Olson, Charles . أولسون ، شارلس
                 أون، ولفرد Owen, Wilfred): ۱۷۱(۱)
                 أونيل ، يوجين O'Neill, Eugene أونيل ،
                                الاجه Iago بها ۱۹۳ (۲)
```

ایاس Ajax ایاس ۱۵۲ (۱): Ajax ایرفنغ، واشنطن .Irving, W. ۱۵۲ (۲): Irving, W ایزاك، ج. .Isaacs, J. (۱): Eastman, Max ایستمان، ماکس ۲۰، ۵۸، ۲۵، ۳۲ (۱): Eastman, Max

ارسیان دس Eastman, Max ۱۱۱ ، ۱۱۰ (۲) ۲۳ (۲)

أيكن، كونرا: Aiken, Conrad : (١) ٢٩، ٣٠، ٢٩ (٢) ٣٥،

اينشتين ، البرت Einstein, Albert اينشتين ، البرت

#### **-- ル**-

باتر ، ولتر Pater, Walter باتر ، ولتر Pater, Walter باتسون ، غریغوری ۲۳٤ (۱): Bateson, Gregory باتسون ، غریغوری ۲۲۸ ، ۲۲٤ (۲): Paget, Richard باجت ، رتشارد ۲۲۸ ، ۲۲۱ (۱): Bartlett, F. C. بارتلت ، ف . ك . . . . . . . . . . . . . باركس ، هنري بحفورد ۲۱۹ (۲) ۱۰۷ (۱): Parkes, Henry Bamford باركس ، هنري بحفورد ۲۲۹ ، ۲۱۹

۱۹۵ (۱۱۸ (۱): Parkman, Francis بارکمان ، فرنسیس ۱۳۹ (۱): Barnes, Djuna بارنس ، جونا ۱۳۹ (۱): Barnes, Djuna بارنختون ، فرنون لویس ۲۱۸ (۱): Parrington, V. L. بارنختون ، فرنون لویس ۲۳۸ ، ۲۱۱ ، ۱۹۵ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۸۸ (۱): Barnum, P. T. . تا ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ،

```
باریس Paris (۱) ۲۹ ه
                 بازالجيت ، ليون Bazalgette, Leon بازالجيت
                                 باستير Pasteur : (٢)
                   بافلوف . Pavlov, I. P. بافلوف . ۲۲: (۲) ۲۷۱
                        باكونين Bakunin, Mikhail : (١) ٥٥
                     بترارك Petrarch (۱): Petrarch
        بتلر ، صموئيل Butler, Samuel : ١٥ ( ٢ ) ٨٣ ( ١ )
                بر، هارون Burr, Aaron بر، هارون
              برادبروك ، م.ك. Bradbrook, M. C. ك. م. ادبروك ، م.ك
                  رادلي ، ف . ه . Bradley, F. H. ه . ف ، برادلي ،
 برادلي ، أ. ك . Bradley, A. C. ): Bradley, A. C. برادلي ،
                                10 ( Y ) 479 ( TYA
            براز ، ماریو Praz, Mario : ۱۷۱ (۱) Praz, Mario
                 ١٣٤ (١): Bramhall, Archbishop برامهول
برانسدز ، جورج Brandes, Georg برانسدز ، جورج
                      AA . AV . AE ( T ) TTV . Y . 9
                        براون ، أللك Brown, Alec براون ، أللك
              براون ، جون Brown, John براون ، جون
                  براون، جون ف. Brown, J. F. براون، جون
براون ، ليو ارد Brown, Leonard : (١) ١٢٩ هـ (٢) ١٩٠، ١٩،
                  ۸٤ ( Y ): Browne, William براون ، وليام
بر او ننج ، روبرت Browning, Robert (۱): ه، ۱۳۰، ۱۳۰، ۲۰۸،
                                   1A2 ( T ) YAV
ر دجز ، روبرت Bridges, Robert (۱): Bridges
                                  11 (Y) 11a
```

برسفورد، ج. د. Beresford, J. D. . . ج. د

رسکوت ، أورفيل Prescott, Orville رسکوت ،

برسکوت، ف. ك. Prescott, F. C. .ك. ف. ك. برسكوت، ف. ك. Prescott, F. C. .ك

برسکوت ، ولیم ه. . Prescott, William H. ، ه برسکوت ، ولیم ه. . ۱۹۵ (۱) : Perseus برسیوس ۱۹۵ (۱) : Perseus

۳۳ (۱): Bernard, Claude برنارد ، كلود

یروبرتیوس Propertius, Sextus : (۲) در از کا در

بروتس Brutus : (۱)

برود ، ماکس Brod, Max برود ، ما

بروسيرو Prospero بروسيرو

بروست ، مارسیل Proust, Marcel (۱): Proust, Marcel بروست ، مارسیل ۲۰۱، ۱۹۹ ، ۱۳۲ ، ۸۳ ، ۲۰

بروكرست Procrustés : ۱) مروكرست

روکس ، فان ویک Brooks, Van Wyck بروکس ، فان ویک ، ۲۰۳ ، ۱۸۵ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۲ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۹ ، ۲۵۹ ، ۲۵۹ ، ۲۵۹

روکس ، کلسینٹ Brooks, Cleanth بروکس ، کلسینٹ ، ۹۹، ۹۷، ۸۰، ۷۱، ۶۷، ۳۳ (۲) ۳۱۲، ۱۶۴، ۱۹۲ ، ۲۱۸، ۱۷۳، ۱۱۵ \_\_ ۱۱۲، ۱۰۷، ۱۰۶، ۱۰۲، ۱۰۱

بروكوش ، فريدريك . Prokosch, F. بروكوش ، فريدريك . ۲۲۵ (۱) : ۲۲۵ (۱) ميثيوس

```
برونتي ( الاخوات ) Brontës ( ا ) ۲۷۳
              برونتی ، شارلوت Brontë, Charlotte برونتی
 رونتیسیر ، فردنانسد Brunetière, Ferdinand ، فردنانسیر ، فردنانسد
                          Y . A . AY . AT ( Y ) 1V .
       ارم) ۱۹۸ (۱): Bryant, William Cullen بریانت
                             بریستلی Priestley: بریستلی
              بریفولت، روبرت Briffault, Robert بریفولت،
                   ريك ، إ. ف. Brücke, E. W. ف. الم
                 ۲٦٥ (١): Brill, Abraham Arden بريل
                                برير Brieux : (١) ٢٣٩
                       ۱۲۱ ( ۲ ): Best, R. H. م. ، ر. ه. بست ، ر. ه.
                         ۱۲۷ (۱): Pascal, Blaise بسكال
                               بکسیس Pixis : ۲) ۱۴۵
                    ۲۰ (۱): Buckle, H. T. تران ۱۹ ها
      بكلي ، جبروم هاملتون Buckley, J. Hamilton بكلي ، جبروم
                       ۳۳٤ (١): Buckingham بكنجهام
 بلا کمور ، ر . ب . Blackmur, R. P. ، ۱۲ ، ۲۲ ، ۸۳ م
" c 47 c 47 m ... 47 m ... 47 m ... 48 c . 142 c ... 48
A7 , P7 , Y3 __ Y0 , 3F , IA , I · I , 7 · I · I . 3 · I .
. YEE . YE . YIE . IAY . IVY . IV . 17A . 1.7
                     700 . 701 . 70 . 7£A . 7£7
  بلزاك Balzac, Honorè de بلزاك Balzac, Honorè de
                                 بلوتو Pluto بلوتو
                          بليخانوف Plekhanov بليخانوف
بليك، وليام Blake, William بليك، وليام
                 371 , 131 , 701 , 071 (7) 1.7.
```

بوترال ، رونالدBottrall, Ronald ( ۲ ) ۱۱۰ ( ۲ ) بوترال ، فردریك ۲۰۹ ( ۲ ) Pottle, Frederick بوث ، ادوین Booth, Edwin ( ۱ ) Booth ( ۱ ) عدوین ۲۱۹ ( ۱ )

بوخانان ، سكوت Buchanan, Scott ( ٢ ) ١٢٨ ، ٢٢٧ ه .

بودكين ، أ.م. Bodkin, A. M. ، ماناه كانا

بودکین ، مود Bodkin, Maud بودکین ، مود کان ، Bodkin, Maud بودکین ، مود ۱۰۳، ۲۲ ( ۲) ۳۲۳، ۳۲۳، ۲۸٤، ۲۸۲ رای ۲۵۸، ۲۵۸ . ۲۵۲، ۲۵۷، ۲۵۷، ۲۵۲، ۱۸۱، ۱۵۲

، ۱۶۲، ۱۳۷، ۹۸، ۸۳ (۱) Baudelaire,Pierre Charles بودلير ۲۰ (۲) ۳۲۲، ۲٦۸، ۲۲۷

بر دوان ، شارل Baudouin, Charles (۱) ۲٦٧ ، ۲۵۷ (۱)

```
بورا Bowra.C.M. ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۷
           بورتر ، کاترین آن Porter, Katherine Anne (۱) Porter
                             . ۱): Boursault بورسو
                               بورشیه Porché ؛ (۱)
بورن، راندولف Bourne, Randolph بورن، راندولف
                                         . TO ( T )
                          بوز Boas, Franz بوز
                بوزول ، جيمس Boswell, James : (١) ١١٢ .
                 . ۳۲٥ (١): Boas, George بوس ، جورج
                     بوست ، اميلي Post, Emily . ١٠
               بوسين ، نيكولاس Poussin, Nicholas : ( ٢ ) . ٨٤ .
بوشکین Pushkin, Alexander Sergeyevich بوشکین
               بوكاشيو Boccaccio, Giovanni بوكاشيو
               بولتزر، جورج Politzer. George بولتزر، جورج
                     بولتون ، ايزابيل Bolton, Isabel بولتون ،
                بولسلانسكي Boleslavksy, Richard بولسلانسكي
               بوليتيان ( انجيليو بوليتزيانو ، Politian : انجيليو بوليتزيانو
بوند، عزرا Pound Ezra (۱۱) ۱۹، ۹۷، ۹۳ منارا ۱۱۹، ۹۷، ۹۳ منارا
VII . 371 a . 171 . 371 ... 171 . 171 . 131 . . 174 a .
_ 1A . 10 . 18 . 9 . 7 . 7 A7 . 1A1 . 1V8_1V1 . 17Y
     710 . 170 . 107 . 11 . ( £1 . T0 _ TT . 71 . T.
                بوید ، آرنست Boyd, Ernest : ۱۷۸ ، ۱۱۷ (۱)
                                بیاتریس Beatrice بیاتریس
                          ۲۲٤ (٢): Piaget, J. ج ، بياجت ، ج
                       ٧١ (١) : Beebe, William بيب، وليم
```

ابتان Pètain بتان بيتس، رالف Bates, Ralph بيتس، رالف ایتهوفن Beethoven, Ludwig van بیتهوفن بيجاسوس Pegasus : ١٠ ا ١ ١٩ بير ، توماس Beer, Thomas : بير ، توماس بیر ، هنری Peyre, Henri (۱): ۳۳ (۱) 719 : 180 : 1·£ (T) بيربانك وبلايشتاين Burbank - Bleistein بيربانك وبلايشتاين بربوم ، ما کس Beerbohm, Max بیربوم ، ما کس بیر دسلی Beardsley : ایر دسلی بیرس ، شارلس ساندرز .Peirce, C. S : ۱۹۲، ۱۹۱ ، ۳۰ (۲) Y\*\* . Y . E . 178 بیرس ، زخاری Pearce, Zachary : اوس ، زخاری بیرسون، نورمان هولمز Pearson, Norman Holmes بیرسون، نورمان هولمز ایرك، ادمند Burke, Edmund : بیرك، ادمند الله ۱٤۸ ، ۱٤۷ (۲) بیرك، کنت Burke, Kenneth (۱): هرك، کنت 3 A a , 2 Y l , 4 Y r , 3 3 Y , A O Y , O Y , I / Y , 3 TTT CTTO (49,4A,4., AN, VE, O), E9, P9, PY-Y9 (Y) 391 \_ 717 , 917 \_ 177 , 777 \_ 337 , 737 , 737 , Y7. ( Y00 ( Y0) ( Y0. بيرنز ، روبرت Burns, Robert بيرنز ، بيرون ( Byron, George N.G. ( Baron ) بيرون 770 . T.4 . A T.A . 1V1 . 114

بیش ، جوزف ورن Beach, Joseph Warren بیش ، جوزف ورن

بيشر ، ليان Beecher, Lyman : (١)

۲۱۸ (۱): Beecher, Henry Ward بیشر ، هنری وارد ۸۹،۷۱،۷۰ (۱) Bishop, John Peale بیشوب ، جون بیل ۱۳۱،۷۱،۷۰ (۱): Bacon, Francis بیکون ، فرانسس ۱۳۱ (۲) ۲۹۹، ۲۹۸

۱۳۱ (۲) ۲۹۹، ۲۹۸

ییل ، فیلیب جیمس Beyle, Marie Henri بیلی ، فیلیب جیمس Bailey, Philip James بین ، نوم ۱۳۵ (۲): Beaumont بین ، نوم ۱۹۷ (۱) (۱): Paine, Tom

#### 

تاسو Tasso, Torquato تاسو تاوني Tawney : (۲) ۱۰۸ تبلت و ثيوبولد ، Theobald, Lewis تبلت و ثيوبولد ، ۳۱۲، ۳۱۷ ترابو ، م. ر. Trabue,M.R. آرابو ، م. ر. ترايرن، توماس Traherne, Thomas ترايرن، توماس زبرفیل ، جورج Turberville, George زبرفیل ، جورج ترلنج، ليونل Trilling, Lionel : (١) : ١٨٠ ه، ١٣٩، ١٨٠ ه، 109 . TIA . IVT ( T ) TVT . TOT ترولتش Troeltsch ترولتش تروي ، ولم Troy, William : (۱) که ، ۱۲۷ ، ۲۳۹ ، ۲۳۱ ، ۲۴۰ 277 . 117 (7) 737 . - 57 رَيزا ( القديسة ) St. Teresa رَيزا ( القديسة ) تشابمان ، جورج Chapman, George تشایلد ، فرنسیس جیمس Child, Francis James تشایلد ، ولفرد رولاند Childe, Wilfred Rowland : (۲) (11)

```
تشرشل Churchill, Charles : ۱۰۱ (۱)
    تشستر تون Chesterton, Gilbert Keith : Chesterton
                            تشوانج نزو Chuang Tzu : (۲) ۱۷۵
           تشيخوف Chekhov, Anton (۱): Chekhov, Anton
                       تشيز ، رتشارد Chase, Richard تشيز ، رتشارد
                        تشيز ، ستوارت Chase, Stuart تشيز ، ستوارت
              تشیمبرز ، ا . ك . Chambers, Sir E. K. . ك . ا . ك تشیمبرز
                 تشیمبرز ، ادمند Chambers, Edmund : تشیمبرز
     تكرمان ، فردريك جودارد Tuckerman, F. Goddard تكرمان ،
                 آلوتسون ، جيوفري Tillotson, Geoffrey تلوتسون ،
               تليارد ، إ . م . و . بر Tillyard, E. M. W. . و . م . إ . م التارد ، إ . م .
                                      تندال Tyndall : (۱)
  تندال ، وليم يورك Tindall, William York : (١) ٢٨٢ هـ ، ٢٨٢
  تنيسون Tennyson, Alfred, Baron : Tennyson, Alfred, Baron
                          4. (Y) TTI, TTV (A T.A
تولستوي Tolstoy, Leo (۱): Tolstoy, Leo (۱): کام ، ۱۸۷ ، ۱۸۷ ، ۲۳۷
                                   Y.4 , Y. A ( Y ) YVO
               توماس ، دیلان Thomas, Dylan : (۱) ۱۷۱ ، ۲۸۲
                                   110 61.4 674 (1)
            تومسون ، جورج Thomson, George : (١)
توین ، مسارك Twain, Mark : (١) مسارك ١٠٤، ١٠٥ م ١١٦ ، ١١٦ ،
  ٨٦١ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٤ ، ١٩١ ، ١٩٩ ، ١٩٢ ، ١٩٢
                                             721 , 712
                    توینی ، آرنولد . Toynbee, Arnold J
                        تويني ، فيليب Toynbee, Philip (١) ٨٣ ه
```

ر ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۳۰ ، ۹۸ ، ۳۲ (۱) : Tate, Allen تیست ، ألان ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۲۱۸ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۲۲۷

۱٤۷ (۲): Tydeides تیلر، بارکر ۲۳۱ (۱): Tyler, Parker (۱): Tylor, Sir E. B. . تیلوز، إ. ب. ۲۳۱، ۲۳۰ م تیلوز، إ. ب. ۸۸ (۱): Taylor, Bayard تیلور، بیارد Taylor, Bayard تسین ۲۱، ۱۹۵، ۱۹۵، ۲۷ (۱): Taine, Hippolyte A.

# \_ث\_

ثورو Thoreau, Henry David (۱) : Thoreau, Henry David (۲) ۲۰۹۲ م ۲۰۰۳ م ۱۰ (۱) : Theseus ثيو قريطس ۲۰۳۳ م ۲۰۱۳ (۱) ۱۷۱ (۲) ۲۰۳۸ م

# **-**€-

۲۳۸ ، ۱۲۳ (۱) : Jackson Andrew جاکسون ، اندرو
۱۰۸ (۲) ۱۰۸ (۱) : Jackson, T.A. ا ا ا ا ۱۰۸ (۲) ۱۰۸ (۲) جاکسون ، جورج بُبلن Jackson, George Pullen جاکسون ، فرنسیس ۲۵۰ ، ۲۵۲ ، ۲۳۳ (۱) : Galton, Francis جالتون ، فرنسیس ۱۵۰ (۲) ۱۵۰ (۲)

جونز ، ارنست Jones, Ernest : او ۱۹۰ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۷ ، ۲۹۷ ، ۲۹۷

جولدنفنزر ، الكسندر Goldenweiser, Alexander جولدنفنزر ، الكسندر

جونز ، هوارد ممفورد Jones, Howard Mumford جونز ، هوارد ممفورد ۲٤٠، ۱۳۳، ۹۹ (۱) : Jonson, Ben جونسون ، بن ۲۳۳، ۸۲ (۲)

جونسون ، غي Johnson, Guy جونسون ،

جر ليان ( السيدة ) Joulian, Dame جر ليان ( السيدة )

جویس ، جیمس Joyce, James (۱) : Joyce, James جویس ، جیمس ۱۲۹، ۱۱۷، ۵۸، ۸۷، ۲۰، ۵۹، ۵۷، ۵۵، ۵٤، ٤٩ ۱۲۹، ۲۲۱، ۲۳۵، ۱۹۸، ۱۸۵، ۱۷۱، ۵۳۲، ۱۳۵ ۲۸۳، ۲۸۲، ۲۸۲

> جنرو Guizot, Francois Pierre جنرو جيمس الأول James 1 (١) (١) ه

ر ۱۷۷ ، ۲۷ ، ۲۱ ، ۲۵ ، ۳۹ (۱) : James, Henry جيمس ، هنري د ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۰۸ ، ۱۰۵ ــ ۱۰۳ ، ۹۸ ، ۹۲ ، ۹۰ ، ۸۳ د ۱۷۷ ، ۱۷۵ ، ۱۳۸ ، ۱۳۷ ــ ۱۳۵ ، ۱۱۸ ، ۱۱۷ د ۲۲۰ ، ۲۱۲ ، ۲۱۱ ، ۲۰۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۵ ــ ۱۹۲ ، ۱۸۵ ۳۱۲ ، ۲۸٤ ، ۲۲۲ ، ۲۳۳ ، ۲۳۵

(Y) VI\_PI : \$7 \_ A7 : F7 : I\$ : 7\$ : F\$ : V\$ : 00 : Y0 : VA : O1Y : P1Y : V1Y : A1Y : A1Y

۲۳۰، ۱۹۷، ۱۳۱ (۲) ۲۲۰ (۱) : James, William جيمس، وليم

- - -

الحكيم ، توفيق ( ١ ) ٢٠٨ هـ

-2-

۱۵ (۱): Darwin, Charles دارون ۲۳۰، ۲۱۰، ۱۸۲، ۸۲، ۷۷ (۲)

داريوش ، النزابث Daryush Elizabeth (۱) : Daryush النزابث ۱۲۹ ، ۹۸ ، ۹۸ ،

دافنشي ، ليوناردو Da Vinci, Leonardo دافنشي

```
دامون ، س . فوستر Damon, S. Foster دامون ، س .
دانا ، رتشارد هنري ( الاصغر ) Dana, Richard Henry ( الاصغر )
داتي Dante Alighieri داتي Dante Alighieri
     031 ) P31 ) 701 ) 741 ) 781 ) 777 ) 07 ) 707
                      112 . 1V · . TE . T · . 1V ( T )
                     دانیل ، صویل Daniel, Samuel : دانیل
             دايس ، الكسندر Dyce, Rev. Alexander دايس
داي لويس ، سسل Day Lewis, Cecil ): Day Lewis
                 دركهايم ، إميل Durkheim, Emile دركهايم ،
                  دريتون Prayton, Michael دريتون
دریدن ، جون Dryden, John : دریدن ، جون Dryden, John : دریدن ، جون
071 ) P71 , T03 1 701 ) 071 , 1V1 , 3V1 , 1T0
    18. (1. (1) 17. VV , TT , VV , TT , TA
                 دريزر ، نيودور Dreiser, Theodore دريزر ،
                             دزديونة Dedemona دزديونة
دستویفتکی Dostoyevsky, Fyodor : (۱) ۵۰، ۲۲۳، ۲۲۳،
                  07 . 07 . EV . E1 . 19 . Y . Y . Y . Y . Y
                    دكر ، توماس Dekker, Thomas . دكر
                 دلرغ ، إدورد Dahlberg, Edward : (١) ع٧٧
   دون ، جون Donne, John (١٦ دون ، جون Donne, John (١٦٠ ـ ١٦٣ م
      (Y) TA : 3 1 4 : 140 : 140 : 141 : 141 : 7A!
           دنس ، جون Dennis, John : دنس ، جون Dennis, John
                             الدواخلي ، عبد الحيد : (١) ٥٧ هـ
                   دونی ، ف. و. . Dupce, F. W. ) : Dupce
دودجسون ، شارلس Dodgson, Charles : ۷۲ ، ۷۷ ، ۷۲ ، ۷۲ ، ۷۲
```

```
(وانظر: كارول، لويس)
                  دردن ، إدورد Dowden, Edward دردن ،
              دوس باسوس ، جون Dos Passos, John : دوس باسوس ، جون
                   دوسن ، ارنست Dowson, Ernest : ۱۲۲ (۱)
                    دوغلاس ، لويد Douglas, Lloyd : دوغلاس
                 دُوْغُلاس ، ماجور Douglas, Major دُوْغُلاس ، ماجور
                               دبانبرا Deianeira : (۱) ۸۸ ه
     دي جيران، موريس de Guérin, Maurice دي جيران، موريس
                                     دىلون Dido ( ١ ) ٢٥٢
            دى سانكتس De Sanctis, Francesco دى سانكتس
             دي ستايل (مدام) ( de Staèl (Madame ) دي ستايل (مدام)
         ۲۱۹، ۱۷۱، ۱۲۲ (۲): Daiches, David دیشز ، دافید
          دي غورمونت ، ريميه de Gourmont, Remy ( ١٥١ ( ١ ) ا
                                    186 (10) (1)
         ديفدسون ، دونالد Davidson, Donald : (١) ١٦٢ ، ١٦٢
دیفز ، روبرت جورهام Davis, Robert Gorham دیفز ، روبرت جورهام
                       ديفو ، دانيال Defoe, Daniel ديفو ،
دي فو تـــو ، برنار د De Voto, Bernard : ۱۸ (۱) که ۲۰۲ ، ۲۶۲
                                            £4 ( Y )
                              ٤٢ (١) : de Vogùe دي فوغي
                  دي فيجا ، لوب de Vega, Lope : (١)
   دي فيني ' ألفرد de Vigny, Alfred : (١) ٧٥ هـ (٢) ١٣٩
     دیکارت ، رینیه Descartes, Renè : ۲۸۷ ، ۲۲۰ ، ۲۸۷
دیکنز ، شارلس Dickens, Charles : (۱) ؛ ۹۹ ، ۵۹ ، ۹۹ ، ۹۹ ، ۹۱ ،
                                               4.4
```

دیکنسون ، املی Dickinson, Emily (۱) ۱۹۰۱، ۱۹۰۱، ۱۹۰۱ (۲) ۱۹۰۱ (۲) ۱۹۰۱ (۲) ۱۹۰۱ (۲) ۱۹۰۱ (۲) ۱۹۰۱ (۲) ۱۹۰۱ (۲) این کونسي ، توماس De Quincey, Thomas دي کونسي ، توماس ۱۹۰۱، ۱۹۹۱ (۲) : De la Mare, Walter دي لامير ، ولتر Demetrius (۲) : Dehmel, Richard ديمل ، رتشارد ۲۱۹ (۲) : Dehmel, Richard ديوي ، جون ۲۱۹ (۲) : Dewey, John (۲) ديوي ، جون ۲۱۹ (۲) : Dewey, John (۲)

#### -1-

راو ، فيليب Rahv, Philip : Rahv

رایت ، رنشارد Wright, Richard ، ۱۹۰ (۱) : Wright, Richard رایدنغ ، لورا ۹۳، ۹۰ ، ۹۳، ۱۲ (۲) : Riding, Laura رایلاندز ، جورج ۹. و . . ۲۹۳ (۱) : Rylands, George H. W.

رایلی ، جیمس و تکوم Riley, James Whitcomb (۱): Riley, James Whitcomb رایم ، توماس Rymer, Thomas (۱) (۱) : Rymer, Thomas

ربليه Rabelais (۱) : Rabelais ربليه رتشارد الثاني Richard II (۱) : ۳۳۴ ، ۳۳۶

رتشاردسون ، دوروثي Richardson, Dorothy رتشاردسون ، سوئيل ۲۰۱ (۱) : Richardson, Samuel رتشاردسون ، سوئيل ۲۰۱ (۲) : Rodman, Selden ردمان ، سلان ۲۰۷ (۲) : Ruskin رسکن

رفرز . ۲۲۳ (۱) : Rivers, W. H. R. رفرز . ۲۲۳ (۱) : Roux, Saint - Pol رو ، سنت بول - ۱٤۷ (۲) : Robert, W. Rhys

(١): Roberts, Elizabeth Madox اليزابث مادوكس

```
روبنصون ، ادوین ارلنجتون Robinson,Edwin Arlington : (۱)
   141 . 142 . × 114 . 110 . 107 . 47 . 40 . VV . VX
روبنصون ، هنري مورتـون Robinson, Henry Morton : (۱):
                                 ۱۲۹ (۲) : Roget روجیه
رورك ، كونستانس Rourke, Constance : (١) ١٩ (١) : Rourke
   7$7 . ' $ · _ YPV . YPY . YP · _ YY . YTY _ YY .
                             YO7 . YEY . YET ( Y )
روزنتسفایغ ، شاؤول Rosenzweig, Saul (۱): Rosenzweig
        روزنفلید ، بول Rosenfeld, Paul : Rosenfeld, Paul
                                 روزیتی Rossetti : (۱) ۱۱
                               روستان Rostand : (۱)
            روسو Rousseau, Jean - Jacques روسو
                  روسيلو ( الحبر ) Rousselot, Abbè ( الحبر )
          ۲۰۹ (۱): Rochester, John Wilmot, Earl of
                      روكفلر .Rockefeller, John D. روكفلر
روكفلر ، جون ديفدسن ( الاس ) Rockefeller, John D., Jr. ( الاس )
               روكويل ، نورمان Rockwell, Norman : روكويل
               روكيزر ، موريل Rukeyser, Muriel روكيزر ،
                           روميولس Romulus : (١)
                                رونسار Ronsard : (۱)
                    روهایم ، جنزا Roheim, Geza : دوهایم
                                  روع Röhm : روع
                  ۲۹۷ (۱): Ribot, Théodule Armand رببو
ریساد، هربرت Read, Herbert : ۱۹۱، ۱۴۹، ۱۳۹، ۱۹۱،
```

۲۷۳، ۲۷۲، ۲۰۸، ۱۷۳ ۲٤٦، ۱۷٦، ۱۷۰، ۱۲۰، ۱۲۰، ۲۲ (۲) ۱۱٦، ۱۱۵ (۱): Reese, Lizette Woodward ریز، لنریت ودورث ۱۱۵، ۱۱۵ (۱): Reese, H. E. ای هم ۸۵ (۲): Riegl, Alois ریل، ألویس Riegl, Alois دیل، ۱۲۷ (۲) ۲۱۷ (۲) (۱): Rilke, Rainer Maria دینان، جوزف ارنست ۲۵ (۱): Renan, Joseph Ernest رینان، جوزف ارنست ۲۳۳ (۱): Renoir, F. A.

#### -ز-

زابل ، مورتن دوین Zabel, Morton Dauwen زابل ، مورتن دوین ۱۵۰ (۲) : Zeising, Adolf زایسنغ ، ادولف ۱۸۹ (۲) : Zinsser, Hans زنسر ، هانس ۱۸۹ (۱) : Sonnenschein, E. A. أ . ۱۹۹ (۲) : Sonnenschein, E. A.

#### ــ سر ر ــ

۱۱۷ (۱): Sappho سافو سانتیانا ، جورج Santayana, George (۱): ۱۹۶، ۲۸ (۲) ۲۲۱، ۱۹۶، ۲۸ (۲) ساندبرغ ، کارل Sandburg, Carl (۱): Sandburg, Carl سانفورد ، جون ۱۲۹ (۱): Sánford, John سبارو ، جون ۲۱۱ (۲): Sparrow, John سبندر ، ستیفن Spender, Stephen (۱): Spender, Stephen

```
سبنسر ، ادمنك Spenser, Edmund : ا ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۷۰
                                   17) 44 3 34
    سينسر ، ثيودور Spencer, Theodore : (١) ١٢٧ ، ١٢٧ مينسر
                                       47 (Y)
                 سبنسر ، هربرت Spencer, Herbert سبنسر ،
سبير جن ، کارولاين . Spurgeon, Caroline F. E. سبير جن ، کارولاين
TAY _ 1 PY 3 MPY 3 3 PY 3 TPY 3 APY 3 1 M _ 31M 3
                *** . *** . *** . *** . *** . *** . ***
YO1 ( YO.
                        ستار ، مارك Starr, Mark : (١)
ستالین ، جوزیف Stalin, Joseph : ۲۱۹ (۲) ۷۶، ۲۷ (۲) ۲۱۹
      ستاو ، هاریت بیشر Stowe, Harriet Beecher ستاو ، هاریت بیشر
            ستراشی ، لیتون Strachey, Lytton ستراشی ، لیتون
                       ستسمبروتس Stesimbrotus : (۱)
                       ستل ، کولن Still, Colin ستل ، کولن
            ستندال Stendhal : (۱) ده، ۱۲۳، ۲۷٤ : ۲۷۵
     مستوفر ، دونالد أ . . Stauffer, Donald A.
                  ستول ، إ . أ . Stoll, E. E. أ . إ
            ستيفنز ، جورج Steevens, George : ۲۹۰ ( ۱ )
ستيفنز، ولاس Stevens, Wallace : (١) ٤٥ ، ٩٧ ، ٩٧ ،
 97 . 07 . 27 . 21 . 77 . 70 . 72
            سدني ، فيليب Sidney, Sir Philip سدني ، فيليب
                          140 . 45 . 77 . 77 ( 7 )
 سرفانتس Cervantes, Saavedra Miguel de سرفانتس
```

```
سقراط Socrates : (۲) ۲۲۷، ۲۲۷
سكارف، فرنسيس Scarfe, Francis . ١٧١ هـ، ٢١٨ (٢)
              سكلتون ، جون Skelton, John سكلتون ، جون
         سکوت ، سیر ولتر Scott, Sir Walter : (۱) ۲۰۹، ۲۰۹
  17 (1)
          سكيت ، ولتر وليام Skeat, Walter William سكيت ،
                                سلازار Salazar : (۱) ۱۵۷
سلوخور ، هاري Slochower, Harry (۲) مالوخور ، هاري ۱۹۲ ، ۲۱۲ ، ۲۸۱
                                             77.
                    سمت ، برنارد Smith, Bernard ال
                 ۱٦٨ (١): Smith, J. Allen مث ، ج ، ألان
              سمث ، ج . اليوت Smith, G. Eliot سمث
           سمطس ( الجنرال ) Smuts, Jan Christian ( الجنرال )
ر ۱۵ ، ۳۱ ، ۲۷ ، ۲۹ (۱): Sainte-Beuve, C. Augustine سنت بیف
                 717 . 7 · V . Y · 7 . 140 . 177 . AT
      سنيکا Seneca (۱): Seneca ایکا ۱۴۰، ۱۳۹، ۱۳۷، ۱۲۰)
         سوالو، ألان Swallow, Alan : (١) ٩٧ هـ، ١٠١، ١٢٥
                                  سورل Sorel (۱): Sorel
                               سو فو رین Suvorin : ۱
سوفو کلیس Sophocles : (۱) ۱۹، ۹۹، ۵۳، ۵۹، ۷۲، ۸۲، ۱۹۹
                              4 777 (Y) 0'Y
       سویفت ، جو ناثان Swift, Jonathan : (۱) ۵۳ ، ۲۰۰
                                188 6 87 6 87 (4)
سویشرن Swinburne, A. Charles سویشرن
                  سوینی ، جون . Sweeney, John L. سوینی
                       ميتول ، ايدث Sitwell, Edith سيتول ،
```

سيتون ، آنيا Seaton, Anya سيتون ، آنيا

سيجفرد Siegfried : (١) ۲۳۳

السّبد (۲): Cid, The السّبد

سيفر ، ادوين Seaver, Edwin سيفر ، ادوين

سيلون Silone : (١) ٨٥

سیلین ، لویس فردنند Céline, Louis Ferdinand سیلین ، لویس فردنند ۸۲ (۱ : Symonds, John Addington سیموندژ ، جسود ادنعتون ۲۱۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳

#### ـ ش ـ

شابمان ، جون جي Chapman, George شابمان ،

شابیرو ، کارل Shapiro, Karl زا) ۲۳۱

شانوك، شارل Shattuck, Charles شانوك،

۱۹۲ (۲): Stein, Gertrude شتاین ، جرترود

شتاینبك ، جون Steinbeck, John : Steinbeck, John

۲۲۳ (۲) ۲٤۹ ، ۲٤٦ (۱): Stekel, W. شتکل، و .

شرنغتون . Sherrington, C. S. شرنغتون

شفسارتر ، دیلور Schwartz, Delmore : ۵٤ ، ٤٧ ، ٤٣ ) عنه م

Pr , 001 a ( Y ) 07 , A1Y

شكلنغ ، لفن ل . . Schùcking, Levin L . شكلنغ ، لفن ل .

شللي Shelley, Percy Bysshe (١): Shelley, Percy Bysshe شللي

140 ( 1A0 ( 4 · ( Y ) YVT ( YV) ( Y0A ( A Y · A

شلنج ، فردریك ولهلم Schelling, F. W. von شلنج ، فردریك ولهلم ۲٤٦، ۲۲٤ ، ۱۰٤ (۲) : Schlauch, Margaret شلوش ، مارغریت ۲۲۹، ۲۲۴ ، Schlegel, A. W. von شلیجل ، اوغست ولهلم ۲۰۰ (۱) : Samson ششون Samson : (۱) ۲۰۶ (۱)

شو ، برنارد Shaw, George Bernard : (۱) : Shaw, T•۸ (۲) ۱۷۱، ۱٦۸

شوبنهاور ، آرثر Schopenhouer, Arthur ، آرثر ۱۷۴ (۱) : Schorer, Mark شورر ، مارك (۱) : Schorer, Mark شورر ، مارك (۱) : Chaucer, Geoffrey شوسر ، جيوفري ۲۲۲ ، ۱۲۷ (۱) : ۳۲۲ ، ۲۸۸ ، ۲۸۲

شیار ، شارلس Sheeler, Charles شیار ، شارلس

### --

صاند ، جورج Sand, George (۱) ۲۷ (۱): Sand, George صولو ، هربرت کار (۱): Solow, Herbert

## -3-

عباس ، احسان : (١) ٣٨ ه

# \_غ\_

غاردنر ، وليم Gardiner, Justice William غاردنر ، غاریت ، جورج Garrett, George غاریت ، غاسقونيه ، جورج Gascoigne, George : ۱۰۱، ۹۹ (۱) غاي ، جون Gay, John (١) : Gay, John غبون ، ادوار د Gibbon, Edward : (۱) نام ۲۰۷ غراتان ، كلنستون هارتلي Grattan, C. Hartley غراتان غراهام ، مارتا Graham, Martha غراهام غراي ، توماس Gray, Thomas : (۱) ۱۹۲ ، ۱۹۳ (۲) غرغوري ، هوراس Gregory, Horace : (١) ١٧٠، ١٢٣ (١) (Y) YY , POY غرفيل ، فلك Greville, Sir Fulke غرفيل ، غريرسون ، هربرت جون كلفورد Grierson, Herbert John Clifford غريرسون ، 107(1) غرینغ ، و . و . و . Gregg, W. W. با نام ۳۲۰ ، ۳۱۸ غريغوريوس الكبير Gregory the Great : (١) ٥٦ غریفز ، روبرت Graves, Robert غریفز ، 1.4. 97, 90, 98, 79 ( 7) غریلی ، هوراس Greeley, Horace : (۱) : Greeley

غريم ( الأخوان ) Grimm Brothers ( الأخوان ) ٢٣٠

#### \_فن نــ

البري Valéry, Paul (۱): Valéry, Paul فال دين ، س . س . كارل Van Dine, S. S. . الله الا (۱): Van Dorer, Karl فال دورن ، كارل الا (۱): Van Dorer, Karl فال دورن ، مارك Van Doren, Mark فال دورن ، مارك ١٩ (١): Van Doren, Mark الله ١١١ ، ١٧ ، ١٦ (٢) ٢٣٣ مارك ٢٣٧ ، ٢٠٩ (١): Fowlie, Wallace فاولي ، ولاس ٢٣٧ ، ٢٠٩ (١): Fowlie, Wallace فايس ، ت . . ١٢٨ ، ١٢٤ (١): Weiss, T. .

```
ما (۲): Weisbach, Werner فايسباخ
                               فايسمان Weismann فايسمان
            فبلن، ثورشتين Veblen, Thorstein : ۲۰۱، ۱۱۹ (۱)
             فتزجرالد، سكوت Fitzgerald, F. Scott (۱): Fitzgerald, F. Scott
                                 PA , 077 , 137 a
                    فتزل ، لنكولن Fitzell, Lincoln فتزل ، لنكول
             فخنر ، غوستاف Fechner, Gustay : نخر ، غوستاف
                     فدمان كلفتون Fadiman, Clifton فدمان كلفتون
                    فرانس ، اناتول France, Anatole (۱): ۳۱
          114 (1)
فرانك ، ولدو Frank, Waldo (١) : ۴۱۱، ۲۱، ۱۱۷، ۲۰، ۲۱۱،
                                              277
                                 فرانکو Franco : (۱) ۱۵۷
                          فراي ، روجر Fry, Roger : (١)
        فرایرن ، امیل Verhaern, Emile : ۱ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷
  فرتایر ، ماکس . Wertheimer, M (۱) ۲۷۸ ، ۲۷۸ ه (۲)
                      فرجيل Vergil (١) ۲۸۱، ۲۵۲، ۱۱۳
 فرغسون، فرنسیس Fergusson, Francis : (۱) ۲۳۶، ۱۹۶
                   701 . 727 . 710 . 712 . 77 ( 7 )
                فرناندز ، رامون Fernandez, Ramon فرناندز ،
                             فرنشسکا Francesca فرنشسکا
                فرنفال ، ف . ج . . Furnivall, F. J. . فرنفال ،
فرنکلین ، بنجامین Franklin, Benjamin : (۱) ۱۹۷ ، ۱۹۱ ، ۱۹۹ ،
                                              4.1
 فروست ، روبرت Frost, Robert (۱) مرا ، ۱۹۷ ، ۱۸۷ فروست ،
              فروم ، اریك Fromm, Erich : (۲) ۲۰۸ ، ۲۰۸
```

```
فروید ، سیجمونسد Freud, Sigmund ۱۰ (۱) ۴۰ ، ۲۹ ، ۲۷
141 , 787 , 787 , 707 , 077 , 787 _ 787 ,
. TO . TOY _ TO . TIV YIL . TO X _ TO 7 . TO T
AVY . • AY , YAY , GAY , VPY , APY , V·Y ,
                                      71. 67.9
771 . YEV : YET . YTV . YYE
فري ، جونز Very, Jones : (١) ١٠٤، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩،
                                          ۱۸۹ ه
فریزر ، جیمس ج . Sir James G. ، جیمس ج
       774 ( VX ' VV ( Y ) TXY ( TX) ' TWO _ TTT
             فلبس، وليم أيون Phelps, William Lyon فلبس، وليم أيون
                    فليو تس ، برتا Phillpots, Bertha فليو تس
                          المار (۱): Fletcher, John فلتشر
         'فلر ، ج. ف. ك. . Fuller, General J. F. C. 'فلر ، ج. ف. ك
                            فلفنتيوس Fulgentius فلفنتيوس
                 فلفلين ، ادوار د Wolfflin, Eduard : فلفلين
                 فللر ، مارغريت Fuller, Margaret فللر ، مارغريت
فلوبير، غوستــاف Flaubert, Gustave : (١) ۲۷ ، ۲۷ ، ۸۱ ، ۸۹ ، ۸۱ ، ۸۱
                  147 (18 (1) 171 (17 381) 771
                فلوطارخس Plutarch : (۱) مارخس ۳۰۲، ۳۰۲
                  نندت ، فلهلم Wundt, Wilhelm : (۲)
                 فنك ، مايك Fink, Mike : ۱۱ ، ۲۲۳ ه
     انکلان . ۱۷۶ ، ۲۲ (۱): Winckelmann, Johann J. نکلان
              فنولوزا، ارنست Fenellosa, Ernest : (۱)
     YTT ( Y )
                         فورتشراس Fortinbras : (۱)
```

```
فورستر ، ا ، م ، Forster, Edward Morgan ، م ، ا ، ۲۷۳
                                   174 (Y)
                 قورنجر ، فلهلم Worringer, Wilhelm : (٢) ٥٨
             فوكس، رالف Fox, Ralph : ١٠٨ (٢)
فولتير Voltaire, Francois Marie Arouet : (١) ۲۰۹، ۲۰۹،
                                  777 ( T ) TET
                        فولستاف Falstaff : (١) : Falstaff
  فولكنر ، وليام Faulkner, William (١) ٢٦٩ (١) ٢١٧ ، ٢١٧
                                فونتان Fontanes فونتان
                            نیٹاغورس Pythagoras : (۱)
               فير ، إلزي النزابث Phare, E. Elizabeth فير ، إلزي النزابث
                فير فاكس ، إدور د Fairfax, Edward : (١) ١٧٠
فيرنس ، هوراس هوارد ( الأب ) Furness ( the elder ) H. H. ( الأب
                                             410
فيرنس ، هوراس هــوارد ( الأبن ) Furness ( the younger ) H. H. :
                                        410 (1)
    نيكو Vico, Giovanni Battista نيكو
                                         74 (Y)
                    فيلدنج ، هنري Fielding, Henry فيلدنج
          فيلوكتيتس Philoctetes (١) ۲۲، ٦٨، ٦٧ ، ٧٠
                       فيلون اليهودي Philo Judacus : (١) ٢٥
                                     فينو س Venus (۲) الم
           سون Villon, Fraçois نيون
```

- ق -

قابيل Cain : (١) ٢٥١

قيصر، يوليوس Caesar, Julius (١) ٢٣٥ (٢) ٣٣٤

# 

کا مانیو س Capaneus کا مانیو س کابل ، جیمس برانش Cabell, James Branch کابل ، جیمس برانش ک تو لئس Catullus (۱) ۲٤ (۲) کاربنتر، رایس Carpenter, Rhys کاربنتر، کارٹر ، إ . ه . . Carter, E.H. . ه . إ د ) ١٦٥ (١) کارلنجر Karlinger کارلنجر کارلیل ، توماس Carlyle, Thomas : (۱) ۲۰۹، ۱۲۸ کارول ، لویس ( اسم مستعار لدودجسون ) Carroll, Lewis ( کارول ، لویس ( اسم مستعار الدودجسون ) WE . WW 197 LA VE ( VT ( Y) کاریل ، الکسیس Carrell, Alexis کاریل ، الکسیس كازانوفا Casanova : (١) دم، ٥٤، ٥٤، کازین ، ألفرد Kazin, Alfred کازین ، ألفرد ۲٦٦ (١) : Cassius كاسبوس کافکا ، فرانتز Kafka, Franz : ۱۰۹ ، ۸۰ ، ۹۰ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ (1) 25 - 721 - 717 - 717 - 717 كالفرتون ، ف . ف . Calverton, V. F. . ف . كالفرتون ، ۱۹ (۱): Campion, Thomas کامبیون ، توماس کانی ، هنري سيدل Canby, Henry Seidel کانی ، هنري سيدل ۲۸۷ (۱): Kant, Immanuel کانت ، امانویل د ۱۳۹، ۵٤، ۱۵ ـ ۱۹ (۱) : Kipling, Rudyard کبلنج ، رودیارد 14. (107

```
كتردج ، جورج ليان Kittredge, George Lyman كتردج
                     كدر ، الفرد Kidder, Alfred كدر ، الفرد
                  کرابتري ، لو تا Crabtree, Lotta کرابتري ، لو تا
                 ۹٦ (١): Crapsey, Adelaide كرابسي، ادليد
                کراشو ، رتشارد Crashaw, Richard کراشو ،
   كرافت ـ ابن ، ريشارت فون Krafft-Ebing, R. von كرافت ـ ابن ،
   کرتش ، جوزف وود Krutch. Joseph Wood کرتش ، جوزف وود
                   عرمول Cromwell (۱): Cromwell کرمول
   کرنب ، رودلف Carnap, Rudolph : کرنب ، رودلف
                 ۲۳۹ (۱): Crosby, Harry کروسیی ، هاري
کروکت، دیفی Crockett, Davy : کروکت، دیفی
                                             781
            ۲۳۱، ۲۳۰ (۱): Crawley, A.E. ا ۲۳۰
                 کرولي ، هربرت Croly, Herbert کرولي ،
                   کرین ، ستیفن Grane, Stephen کرین ، ستیفن
کرین ؛ هارت Crane, Hart (۱): Crane کرین ؛ ها ۹۲ ، ۹۹ ، ۹۹ ، ۹۳ ،
(1.0 ( 7. : 40 : 42 : 4. : 17 : 11 ( 4 )
                                     T . 9 . 1 V o
                                             144
            کفلکنتی Cavalcanti, Guido : (۱) ۳۵ (۲) ۳۵
 ۱۷۲ (۲): Klingender, Francis Donald کلنجندر، ف . ج
                        کلیوبترا Cleopatra : (۱) ۳۱۷، ۲۰۲
             کمبل ، جوزف Campbell, Joseph ز ۱ ، ۲۳۲
              کبل ، هاري م . Campbell, Harry M. . کبل ، هاري
                کروف ، مانویل Komroff, Manuel کروف ، مانویل
                        ۱۹۰ (۱): Cummings, E.E.
                   47, PA YE, 1A, 1E, 11 (Y)
```

کنج ، ادوار د King, Edward : ۱۹ (۲) کوبر ، فنیمور Cooper, James Fenimore ): (۱) ۲۰۷، مفنیمور کویر ، لین Cooper, Lane کویر ، لین ۲۹۹ (۱): Kubie, Lawrence S. . كوبي ، لورنس س كوتشر ، بول ه . . Kocher, Paul H كو خو لين Cuchulain كو خو کو دول ، کریستو فر Caudwell, Christopher کو دول ، کریستو فر (Y) N.1 , YET , 140 , 1N1 , 1VY , 177 , 17V , 1. (Y) کورزبسکی ، ألفرد Korzybski, Alfred کورزبسکی ، ألفرد كورلى ، مارى Corelli, Marie : ( ۲ ) ۲٤٤ كورنفورد، ف. م . ۲۸ (۱): Cornford, F. M. ، ه. كورنفورد، (Y) AV , PYY کورنی Corneille کورنی كوستيلف Kostyleff كوستيلف کو فکا ، کرت Koffka, Kurt ، ۲۷۸ ، ۲۷۱ (۱) ۲۲۴ ه کوك، أ . ب . . Cook, A. B. ) : ۲۳۲ ، ۲۳۱ ، ۲۹ ، ۲۸ وك YY4 (Y) کوکتو Cocteau, Jean کوکتو کولدول ، ارسکین Caldwell, Erskine کولدول ، ارسکین كولردج، صمويل تيلر Coleridge, Samuel Taylor كولردج، صمويل تيلر . TV1 . TV . TT1 . TT . TDA . TOV . TO1 . TD. **\*\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' **\*\*** ' (170 . 174 . 174 . 115 . 100 . 48 . 47 . 47 . 77 (7)

> ۲۳۹، ۷۹، ٤٦ (۱) : Cowley, Malcolm کولي، مالکولم ۲۵۱، ۲۱٤، ۳۸، ۲۵، ۲۲، ۲۱ (۲)

> > كومب، فولتير Combe, Voltaire : (١) : ۲۲۱ كومستك، أنتوني Comstock, Anthony : (١) : ۲۳ (١) : ۲۳۲ کونت، أوغست Comte, Auguste كونت، أوغست

كوندل ، منري Condell, Henry : (٢)

کونراد ، جوزف Gonrad, Joseph کونراد ، جوزف کونفوشیوس Confucius : (۲) ۱۷۰ ، ۱۷۹

کونیل ، بیتر Quennell, peter کونیل ، بیتر

کوهلر ، ولفغانغ Köhler, Wolfgang : (۱) ۲۷۲ ، ۲۷۷ (۲) کوهلر ، ولفغانغ ۲۷۹ (۲) : Koestler, Arthur کویستلر ، آرئر

کیتس ، جون Keats, John ): Keats, John کیتس ، جون ۲۳۱ ، ۲۲۲ ، ۲۹۲ – ۲۸۸ ، ۲۷۱ ، ۱۷۱ ، ۱۷۱ ، ۱۷۲ – ۲۸۸ ، ۲۷۱ ، ۱۷۱ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶

۲۱۲ ، ۱۹۶ (۲): Kierkegaard, Soren کیرکجرد، سورین کین ، رتشاردم. . Kain, Richard M ؛ ۲ (۱) کین ، رتشاردم.

\_U\_

لاردنر ، رنج Lardner,Ring : (۱) ۱۵، ۹۰ ه لاسال ، فردنند Lassalle,Ferdinand (۱) ۵۰ لافوازییه ۳۳ (۱) : Lavoisier لافورج ، رینیه Laforgue,René

```
لافونتين La Fontaine لافونتين
     لام، تشارلس Lamb, Charles (۱): Lamb, Charles
                                    104 (1-7 (7)
                               لامرتين Lamartine لامرتين
                  لانج ، اندرو Lang, Andrew : (١) ۲۳۱، ۲۳۱
           الاندور ، ولترسفج Landor, Walter Savage
                                   ۱۲ (۱): Lanier لانيير
                              YV(١): La Harpe لاهارب
                                لايرتس Laertes (١): لايرتس
                             لدفغ ، اميل Ludwig : (٢)
               ۲۳۳ (۲) ۲۲، ۲٤ (۱): Lessing, G.E.
    لفجوي، آرثر أ Lovejoy, Arthur O فيجوي، آرثر أ
                                        T1: (T)
                        لفن، كرت Levin, Kurt لفن، كرت
                            ۱۹۳(۲): Lucretius لکرینس
                                لمروزو Lombroso : (۱) ۱۷
                              لنايوس Linnaeus : (۲)
                       لندسي ، جاك ٢٦٠ (٢) : Lindsay, Jack
                لنكولن ، ايراهام Lincoln, Abraham ايراهام ۲۲۰ (۱)
    لنون ، فلورنس بيكر Lennon, Florence Becker : (١)
                          لوترمونت Lautrèamont (۱) ۱۷۱
                      نوثر ، مارتن Luther, Martin نوثر ، مارتن
                                    110 (Y) Lorca 5, J
                           الورنتيوس Laurentius ؛ (٢)
د رنس ، ت . أ . Lawrence, Thomas Edward . أ . ت ا
                                        71 6 Y.
```

```
لورنس، د. ه. Lawrence, David Herbert المرنس، د. ه. Lawrence, David Herbert
    TTT . TAT . TAT . TOT . TTV - TTO . 140 . 114
           Y10 , Y.9 , 1AA , 172 , 40 , 47 , 70 (T)
                  لوسي ، توماس Lucy, Sir Thomas لوسي ، توماس
                   لوك، جون Locke, John : درا) ١٨٩ هـ، ٢٩٤
        لوكاس (ف. ل.) . Lucas, F. L. ( . ل فكاس (ف
بر ۲۱٤ ، ۲۸ ، ۳۰ (۱): Longfellow, Henry Wads. with لونجفلو
                                    177 a (Y) 701
            لونجينوس Longinus : (١) ٢٦٠ (٢) ١٤٧، ١٤٧
                           لوول ، ايمي Lowell, Amy : لوول ، ايم
ر ۱ ، ۲۰ ، ۳۰ ( ۱ ): Lowell, James Russell لوول ، جيمس رسل
                  107 (1.4 (4)
                                  717 . 710 . 197
                       ٤٢ (٢): Lowell, Kobert الموول ، ويرت
                             ، لوي ، مينا Loy, Mina : (١)
     لویزون ، لودفج Lewisohn, Ludwig : ۲۰۶ ، ۲۷۵
                        لويس ، جانيت Le vis, Janet لويس
ُلُويس، جسون لفنجستون Lowes, John Livingston 'لويس، جسون لفنجستون
YOY , AOY , PAT , 3PT , V.Y. - TT __ 37T , -TT, 17T
                                           YET (Y)
                      لويس، سنكلير Lewis, Siclair : (١) ٢٦ هـ
      لویس ، وندهام Lewis, Wyndham : (۱) که ، ۱۱۷ ، ۱۹۲
                         لنزت ، فرانتز Liszt, Franz لنزت ،
   ليفز، ن. ر. Leavis, F.R. ، با ۱٦٣ هـ، ١٦٩
             1V" : 1V1 : 174 : 11 - 1 · V : A · ( Y )
                         ليفز ، ك . د . . Leavis.O.D. . . . ك ، ليفز
                       اليفز ( السيدة ) Mrs. Leavis ( السيدة )
```

لیفن ، رتشارد Levin, Richard : (۱) : به المنفن ، هاري ۲۳(۲) : Levin, Harry لیفن ، هاري ۱۱۳(۲) : Lemaître, Jules لیمیتر ، جول ۱۱۳(۲) : (۲) ۷۹(۱) : Lenin, V.I.

# -- A ---

۱۹۰ (۱): Mabie, Hamilton Wright مایی ، هاملتون رایت ۱۳۱،۱۰۹ هم ۱۳۱،۱۰۹ هم ۱۳۲،۱۰۹ هم ۱۳۲،۱۰۹ هم ۱۳۸،۱۹۳ هم ۱۳۸،۱۹۳ هم ۱۳۸،۱۹۳ هم ۲۰۸،۱۹۳ هم ۲۰۸ هم ۲۰۸

ماذن ، كتن Mather, Cotton ) : Mather, Cotton ماذن ، أندرو Marvell, Andrew (۱) : Marvell ، ۸۱ ، ۲۲ ، ۲۸ ، ۸۱

مارکس، کارل Marx, Karl (۱) : ۱۹۸، ۳۶، ۳۶، ۱۹۸، ۲۳۰، ۱۹۸،

(7) 3V . VV . X.1 . Y.7 . 117 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717 . 717

مارلو ، کریستوفر Marlowe, Christopher ) : ۱۹۲، ۱۹۲ ، ۲۱۲ ، ۲۲۲ مارلو ، کریستوفر ۲۱۲، ۷۷ (۲) ۳۳۰ ، ۳۰۳ ، ۲۹۸

۱۸۱ (۱): Marett R. R. ماریت، ر ر ر ۲۱٤ (۲): Maritain, Jacques ماریتان، جاك ۲۲۹ (۱): Marin, John مارین، جون

استرز، ادجار لي Masters, Edgar Lee باسترز، ادجار لي ۳۰۳، ۱۵۲ (۱): Massinger, Philip

```
ماسی ، جون Macy, John ) . Macy
              ماك المونز ، روبرت Mc Almon, Robert ) * ( ١ ) ٣٥
            ماکنیس ، لویس Macneice, Louis : (۱) ۳۲ ، ۳۲ ه
ما کولی Macaulay, Thomas Babington ما کولی
               مالرميه ، ستيفان Mallarmé, Stéphane مالرميه ،
                    مالرو ، اندريه Malraux, André مالرو ، اندريه
                  مالون ، ادوار Malone, Edward ، مالون ، ادوار
مالينووسكي ، برونسلاف Malinowski, Bronislaw ( ): ۲۳۲ ، ۲۳۲
                      (1) 151 _ 751 , 0.7 , PYY
مان ، توماس Mann, Thomas ب الله ، توماس Mann, Thomas بان ، توماس
مايترلنك Maeterlinck مايترلنك
                         مردث Meredith : مردث
          مردوك ، كنت ب . Murdock, Kenneth B. . ب كنت ب
                               مرکید Mercade : (۱)
مري ، جليرت Murray, Gilbert : ۲۸۱ ، ۲۳۲ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ،
                                 779 ( Y ) FF.
مري ، جون مدلتــون Murry, John Middleton ، جون مدلتــون
                             TT(T) TTO (TTT
     مریونت ، مورتون أف Merrymount, Morton of : (١) ١٦٩
                  المسيح Christ (١): Christ (١): حالم
              مكارثي ، ماري McCarthy, Mary : ١٠ ١ كا ، ٧٥
مكدوغل ، وليام McDougall, William مكدوغل ، وليام
               مکر دي ، ج ، ج ، ج ، MacCurdy, G. G. ، ب
                        مك كلنتوك MacClintock مك كلنتوك
```

```
مكليش ، ارشيبولد Macleish, Archibald . الله ١٨٥٠ ١٨٥ مكليش
                 مكمري، جون Macmurray, John مكمري، جون
                     ۱۰۴ (۲) : MacNeice, Louis مكنيس ، لويس
         مكيا فللي ، نيقولو Machiavelli, Niccolo : (١) ١٣٧ ، ١٤٠
                                      TTT , 19V (T)
   مل ، جون ستيوارت Mill, John Stuart ) : ١٦٠ ، ١٢٠ ، ١٦١ ،
ملتن ، جون Milton, John (۱) : ۳۲، ۹۳، ۹۳، ۸۳، ۸۳، ۱۳٤،
     TTE . TTE . TO . . TO . . 1AT . 1V . . 177 __ 17T
                        Y + 1 & 1 A A & A A & A Y (Y)
ملهل ، هر مان Melville, Herman (۱) : ۸۲ ، ۸۲ ، ۹۲ ، ۱۰۵
     TVE : 197 : 198 : 170 : 174 : 111 _ 1.9 : 1.4
                           0 . ( TY . 19 . 11 . 1 . ( T)
    مللر ، هر برت : Muller, Herbr (۲) ، ۱۸۲ ، ۱۷۳ ، ۱۸۲
ممفورد، لویس Mumford, Lewis (۱) : Mumford, Lewis
                 منسون ، غورهام Munson, Gorham منسون ،
                     منشیو س Mencius (۲) : ۱۷۶ منشیو س
                         منکن ، آدا Menten, Adah : ۲۱۹ (۱)
منکسن، ه . ل . Mencken, Henry Louis . ل . ه نکسن، ه . ا
                  TV ( Y ) TT9 , 179 , 11V _ 110
            روتلي ، جون Motley. John : بوتلي ، جون
                      مور ، ادلین More, Adelyne بمور ، ادلین
                  مور ، بول المر More, Paul Elmer مور ، بول المر
مور ، ت . ستیرج Moore, T. Sturge : ستیرج مور ، ت . ۱۲۷،۱۱۰
                                               174
                      ۸۳ (۱): Moore, George مور ، جورج
```

رر ، ساریان Moore, Marianne این ۱۱۷، ۹۸، ۹۳، ۹۵ ا

97 . 20 . 14 . 10 . 14 . 14 ( Y ) موراس ، تشارلس Maurras, Charles : (١) هم، ١٨٢ مورغان ، شارلس Morgan, Charles مورغان ، شارلس مورغان ، موریس Morgann, Maurice ، مورغان ، ١٤٧ ( ٢ ) : Morley, John مورلي ، جون موریس ، شارلس و . Morris, Charles W. ، عام ، مارلس موسى Moses : (١) ٢٧٣ موسى موسوليني ، بنيتو Mussolini, Benito : (١) د ١٥٥ هـ ، ١٥٧ موليير Moliére : (١) مونتر ، لولا Montez, Lola ): ۲۱۹ مونتسكيو، تشارلس دي Montesquieu, Charles de ونتسكيو، تشارلس دي مونتين ، ميشيل دي Montaigne, Michel de مونتين ، ميشيل 71 , 77 , 77 , 17 الموير ، كنث Muir, Kenneth موير ، كنث ۲۲۲ ( ۲ ): Mead, George Herbert مید ، جورج هربرت ميرسكى ، د. س. irsky, D. S. كيرسكى ، مىزنر ، آرثر Mizener, Arthur : ۱۰۳ (۲) : Mizener, Arthur ۲٦، ٢٥ (١): Michelet, Jules ميشليه ، جولز میلر ، هنري Miller, Henry : میلر ، هنري ميلر ، يواقين Miller, Yoaquin ميلر ، £A 6 £Y (1): ميلي ، ادناسنت فنسنت illay, Edna St. Vincent 

#### ーじー

نابو کوف ، فلادیمیر Nabokov, Vladimir نابو کوف ، فلادیمیر

نابوليون Napoleon : (٢) د ١٨٤ ، ٣٥ نایت ، ج . ولسون Knight, G. Wilson نایت ، ج . ولسون MAC SALL SALL SALL نايتس ، ل . ك . Knights, L. C. . ك . ل با ٣٣٠ نايتس 1Y1 : 11 = 1 · Y (Y) نترن Neptune کنین ز فال ، جرارد دي Nerval, Gérard de ز فال ، جرارد دي نوت ، الفرد Nutt, Alfred نوت ، الفرد نورداو ، ۱۰ کس Nordau, max نورداو ، ۱۰ ۲۰۷ (۱) زماد ، ما کس Nomad, max نوماد ، ما کس نینشه Nietzsche, Friedrich نینشه 177 4 714 6 14V 6 1AA 6 1AV (T) نرون Nero : (۱) ۹۳ نیکاسون ، مردث Nicholson, Meredith نیکاسون ، مردث نیکلسون ، هو پرت Nicolson, Hubert نیکلسون ، نيو بطليموس Neoptolemus : (١) ١٩ ه نيومان ، جون هنري ( الكاردينال ) Newman, John Henry, Cardinal TO (Y) 11 8(1):

#### \_ & \_

هارتلاند، ۱، ۳۳۰ (۱): Hartland, E.S. ، س. ا بارتلاند، ۱، ۳۳۰ (۱): Hartley, David هارتلي ، دافید ۱۵۳ (۲): Hartley, Helene هارتلي ، هیلین ۱۵۳ (۲): Hartman, Nicolai هارتمان ، نیکولاي ۲۸۰ (۱): Hartman, Nicolai

```
هاردي ، تو ماس Hardy Thomas (۱) ، ۹۲ ، ۹۳ ، ۱۱۷ ،
                   172 . 0 . 27 . 77 ( 7 ) . 170
              هارنغتون ، جون Harington, Sir John
هاريسون ، جين إلن Harrison, Jane Ellen هاريسون ،
     147 ... 377 . 147 . 147 . 147 . 137
        هازلت ، وليام Hazlitt, William ( ١ ) هازلت ،
                              41. C1.4. VA. LA.
            هامت ، داشیل Hammett, Dashiell : ۱۹۱۲ ، ۲۶۶
                      هاغر Hanmer : (۱) ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸
هَاوِلْزِ، وَلَيْمِ دِين HoWells, William Dean : (١) ١١٥، ١٩٥،
                                       727: 77.
                                   هاینی Heine (۱) ۱۲۳
    متلر، أدولف Hitler, Adolf : (۱) ۱۸۲، ۱۸۲، ۳۳۴
                             ( Y ) 7P1 , 077 , 1F7
 هجل ، جورج و . ف . Hegel, George W. F. ، فجل ، جورج و .
      ۱۱۰ (۲) ۱۰۹ (۱): Herber:, George هر برت ، جورج
                     هرد ( الأسقف ) Hurd, Bishop ( هرد ( الأسقف
هردر ، جو هان جو تفرید فین Herder, Johann Gottfreid Von
                          YTY , YT , 78 , YV , YE
                     هرقل Hercules (۱): اهرقل
                   هرنغ، إيوالد Hering, Ewald ( ٢ ) ١٥٠ (
            هريك ، رويرت Herrick, Robert : ١٦٥، ٩٩ (١)
       هسمان ، الفرد ادوارد Housman, Alfred Edward هسمان ، الفرد ادوارد
هکس ، غرانفل Hicks, Granville ): Hicks, Granville
                     117 (7) 77; 07; 73; 33
                  هكسلي ، ألدوس Huxley, Aldous : (١)
```

```
هل، کرستوفر Hill, Christopher هل، کرستوفر
                      هلهولتز ، هرمان فون Helmholtz, Herman Von هلهولتز ، هرمان فون
                                          هملتون ، الكسندر Hamilton, Alexander هملتون ، الكسندر
                                                                   همنج ، جون Heminge, John همنج ،
   ۱۲۹، ۵۶، ۵۲، ٤٩ (۱) : Hemingway, Ernest هنجوي ، ارنست
                                                                           TIV . TIE . 190 . 1AA (Y)
                                                                           منا ، مارك Hanna, Mark نا، مارك
                                                                                    هنري ، أ. Henry, O. أ. (١)
                                                                    هنری ، جون Henry, John : به بری ، جون
            هنکر ، جیمس جیبونز Hunker, James Gibbons هنکر ، جیمس
                                                         منکن ، امیل Hennequin, Emile ، امیل
                      هنلي ، وليام أرنست Henley, William Ernest : (١) ٢٤٩ هـ
                هوايتهد، الفرد نورث Whitehead, Alfred North الفرد نورث
          هبيز ، توماس Hobbes, Thomas : الله ۲۲۲ (١) ۲۲۰ الم
   هوبكنز ، جرارد مانلي Hopkins, Gerard Manley ؛ ۹۳، ۹۸ ، ۹۳،
                                  . 171 , 170 , 101 , 102 , 10 , 177 , 42
                                                                               (Y) 154 , 40 , 471 , Y)
                                          هوتسون ، ج لسلي Hotson, J. Leslie هوتسون ،
موثورن ، نثانیل Hawthorne, Nathaniel : ۱۰۳، ۹۲، ۸۳ (۱)
   0 · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 · A · 1 
                                                                     107(7) 77.4711.7.4
                                                                       ۱۳۳ (۱) : Hood, Robin هود، روبن
                                                                                                    هرديني Houdini : (۱) ۸۰
                                                                                         هوراتيو Horatio : (١) ٢١٩
                                                                                             هرراس Horace هرراس
                                                       هور 'تن ، فيليب Horton, Philip هور 'تن ، فيليب
                              (11)
```

ه ه ۷ (۱): Hugo, Victor ه موغو ، فكتور ۲۸۲ (۱): Hoffman, Frederick G. ه موفان ، فردريك ج هوفان ، فردريك ج ۲۱۹ (۲) ۲۱۰ (۲) ۲۱۰ (۲) ۲۱۰ (۲) ۲۱۰ (۲) ۲۱۰ (۲) ۲۱۰ (۲) ۲۱۰ (۲) ۲۱۰ (۲) ۲۱۰ (۲) ۲۱۰ (۲) ۲۱۰ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲ (۲) ۲۰۲

### . - 9 -

> واپتساید، توماس Whiteside, Thomas (۲) هر وایلد، اوسکار Wilde, Oscar (۱): Wilde, Oscar وایلد، اوسکار ویل، ت.ك. ۲۰۸، ۸۸ (۱): Whipple, T. K.

```
وبلي، تشارلس Whibley, Charles وبلي، تشارلس
              وتکت ، و . ب . Witcutt, W. P. ، ب وتکت
وتمان ، والت Whitman, Walt (١) : Whitman, Walt وتمان ، والت
      197 : 78 ( ) 77 : 907 : 977 : 198 : 191
                    وذرز ، جورج Withers, George وذرز
   ور برتون ، وليام Warburton, William وربرتون ، وليام
             اورتام ، فريدريك Wertham, Frederick فريدريك
ور دزورث ، وليسام Wordsworth, William : (۱) ۸۳، ۹۳ ، ۱۹۱ ،
          TT1 : X+1 : TY4 : TXY : TY4 : $14 : 177
                         YO4 . 190 . 1 £ A . 7 A (Y)
                     ورن ، أوستن Warren, Austin ورن ، أوستن
ورن ، روبرت تن Warren, Robert Penn : ۱۱۲ (۱) Warren
 وست ، اليك West, Alick : ۲٤٦ ، ۱۷۲ ، ۲٤٦
وستون ، جسي Weston, Tessie (۱) : ۲۸۱ ، ۲۳۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۱ وستون
                   ولبول ، هوراس Walpole, Horace (١) ما ١
                     ولر ، ادمونك Waller, Edmund : (١) ١٧٠
           ولسن ، ادمند ( الأن ). Wilson, Edmund, Jr. ( ولسن ، ادمند
ولسن ، ادمونسد Wilson, Edmund : (۱) ۳۷ (۱) دمونسد
_VV . VO . YT _ V . . > 71 . . \ \ . \ TY _ 77 . \ T . _ OV
     PA , F.1 , TS1 , 331 , V.Y , 717 , 3Y7 , . . . .
     707 . YEV . YEO . YIA . 1VY . 3. . FA . 1V (Y)
     ولسون ، ج . دوفر Wilson, John Dover ولسون ، ج . دوفر
  ولف، توماس Wolfe, Thomas : (۱) ۲۱۹ (۲) ۲۱۹ (۲)
```

```
ولف ، فرجینیا Woolf, Virginia ؛ (۱) ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۲ ،
                                               YOA
                    ولف ، فرنر Wolff, Werner : (١) ۲۷٦ ه
                  ولى ، وودباين Willie, Woodbine : (٢)
                    وليمز ، روجر Williams, Roger وليمز
وليمز ، وليم كارلوس Williams, WilliamCarlos : (١) فع ، ٩٣،
    1771 . 47 . 0 · ( Y ) 179 . 119 . 110 . 49 _ 9V
ونترز ، ایفسور Winters, Yvor ) : ۱۱۲ ، ۱۱۳ ، ۱۱۳ ، ۱۱۳ ،
114 . 144 . 141 . 140 . 147 . 140 . 144 _ 11A
                       146 . 179 . 178 . 177 . 121
       717 77 371 3717 3717 3777 3037 377
                ونستانلي، ليليان Winstanley, Lilian ونستانلي، ليليان
                 وود ، جيمس Wood, James : (٢) ١٢٢ ، ١٢٩
                       وود ، غرانت Wood, Grant : (۱)
      ويتير ، جون جرينليف Whittier, John Greenleaf ويثير ، جون
                 ويسلر Whistler, James A.McNeill ويسلر
            ويفر ، ريموند Weaver, Raymond : (١) ٢٧٤ ، ١٦٨ (١)
                 ويلدر، ثورنتون Wilder, Thornton ويلدر، ثورنتون
   ویلرایت ، فیلیب Wheelwright, Philip : ۱۰۶ (۲) نام ۱۰۶ ، ۱۰۹
  ویلز ، فردریك لیان Wells, Frederick Lyman ویلز ، فردریك لیان
ویلز ، هربرت جورج Wells, Herbert George ویلز ، هربرت جورج
                             Y17 . Y17 . 197 . 197
           ويلكوكس، إلا " ويلر Wilcox, Ella Wheeler : (٢)
             ويلوك ، جون هول Wheelock, John Hall : (١) ١٨٨
```

#### ـپـ

# فهرس الكتب

```
آداب السلوك Etiquette : (١) ٨٥
       الآداب والقيادة Letters and Leadership الآداب والقيادة
آراء اوليفر اولستون The Opinions of Oliver Allston آراء اوليفر اولستون
                                 718 . 717 . 198 . 197
آراء منشيوس في العقــل Mencius on the Mind : (٢) ٢٩ ، ١٢٠ ،
                                 371 3 851 3 971 3 771
                                           آغون Agon : (۲) عمر
             ۱۳ (۱) : Samson Agonistes (مسرحية ) ۲۳ (۱)
                       آل شنسی ( مسرحیة ) The Cenci ( ا
                      البحدية القراءة A B C Of Reading أبحدية القراءة
                                      الإبله EV ( Y ): The Idiot
                     ابواق العيد Trumpets of Jubilee ابواق العيد
                    الأبرة البدائية Primitive Paternity : الأبرة البدائية
                                 الاتباعية والتجربة في الادب المعاصر
Tradition and Experiment-
                A \YA ( ) ): in Present - Day Literature
الاتباعية والثورية في الشعر Convention and Revolt in Poetry المعربة في الشعر
```

: New Bearings in English Poetry اتجاهات جديدة في الشعر الانجليزي 11. 61.4 (1) أتحيا هذه العظام Do These Bones Live أتحيا هذه العظام اجتماع شمل العائلة Family Reunion اجتماع شمل اجعلوه جديد آ Make It New اجعلوه جديد احداث سنس Spence's Anecdotes الاجساس والشعر Sense and Poetry: احساسات النغم Sensations of Tone النغم الأخلاق Ethics (١) : ٢٨٠ أدب الرعب The Literature of Horror أدب الرعب الادب في علاقته بالنظم الاجتماعيـة - Literature in Relation to Social Yo (1): Institutions ¿ 1 · £ (Y) الأدباء ونقادهم Writers and Their Critics الأدباء 120 ادعوني اسماعيل Call Me Ishmael ادعوني اسماعيل ادوین آرلنجتون روبنصون Edwin Arlington Robinson (۱) : Edwin Arlington Robinson A 1 .0 . اربعاء الرماد Ash Wednesday : (٢) ١٦ ، ١٧ ارض الله الصغيرة God's Little Acre ارض الله الصغيرة الارغن الصغير Harmonium : (١) از دهـار نيو انجلند The Flowering of New England ازدهـار نيو انجلند Y10 . Y17 . 190 الازمة والنقد Crisis and Criticism الازمة والنقد Basic in Teaching: East and Want بين الشرق والغرب

(7) (7) , 471 , 471 , 471

اساطير الكأس المقدسة The Legends of The Holy Grail اساطير الكأس

```
استساغة Appreciation استساغة
                 اسخیلوس واثینا Æschylus and Athens اسخیلوس
       اسس جديدة للنقد The New Ground of Criticism اسس جديدة للنقد
اسس علم الجمال The Foundations of Aesthetics اسس علم الجمال
                          101 , 171 , 641 , 741 , 141
اسس نظرية الدلالات Foundations of The Theory of Sign اسس نظرية الدلالات
             اسطورة برسيوس The Legend of Perseus اسطورة برسيوس
اسطورة ميسلاد البطل The Myth of The Birth of The Hero اسطورة ميسلاد
                                               770 , YTE
                الاسطورة والمعجزة Myth and Miracle الاسطورة والمعجزة
: Contributions to Analytical Psychology اسهامات في علم النفس التحليلي
                                                  YEO (1)
                          اشعار مجموعة Collected Porms: اشعار مجموعة
                اصحابا : The Company She Keeps ... اصحابا
                       أصل الانواع Origin of Species أصل الانواع
  أصول الملهاة الأتيكية The Origin of The Attic Comedy أصول الملهاة الأتيكية
        اطوار الشعر الانجلزي Phases of English Poetry : ١٦١ (١)
            اعمدة الحكمة السبعة Seven Pillars of Wisdom اعمدة الحكمة السبعة
الأغاني الشهالية والدراما السكندنافية القديمة - The Elder Edda and Anci
                    Y9 (1): ent Scandinavian Prama
                                 الأنع Le Serpent (١): Le
                  الأنعي المريشة The Plumed Serpent الأنعي المريشة
          اكليل دافن الموتى The Undertaker's Garland اكليل دافن الموتى
الى محطة فنلندة To The Finland Station الى محطة فنلندة
                                A7 ( V9 ( 7V ( 70 ( 00
```

الألفاظ والشعر Words And poetry : (١): ٣٣٠

الله دون رعد God Without Thunder (۱) : (۱) ۱۹۲ ا الالياذة Iliad الالياذة الفجائب ۱۹۷ (۲) : Alice in Wonderland (۲) ۹۶، ۷۷ ما اليس في بسلاد العجائب Alice in Wonderland (۲) ۹۶ اليس في بسلاد العجائب ۹۶، ۷۷ ما الين تير هون ۹۶، ۷۷ (۱) : Ellen Terhune

امرسون : ست فصسًل Emerson : Six Episodes امرسون : ست المصلّل المرسون وآخروناً المرسون وآخر

إ. م. فورستر E. M. Forester إ. ١٧٣ (٢): E. M. Forester الامم والسلام المراد (٢): Nations and Peace الامم والسلام

۱۸۷ (۱): America's Coming - of - Age اميركة تشب عن الطوق ۲۱۱ ۲۰۹ ، ۱۹۰

الميركة ايام مارك توين Mark Twain's America الميركة ايام مارك توين المعادث الأتانيون في المعادث الأتانيون ٤٠ (١) : Egoists

الانجليزية الاساسية الاشد لمعانا Basic English الانجليزية الاساسية الاشد لمعانا Brighter Basic الانجليزية الاساسية الاشد لمعانا الانجليزية الاساسية للأمور العملية Basic For Business الانجليزية الاساسية وفوائدها 177 (٢): Basic English and Its Uses الانجليزية الاساسية وفوائدها

Y · Y (۱): Degeneration الانحطاط

The Decline and Fall of The - انحطاط المثال الرومانتيكي وسقوطه ۱۱۱ (۲) ۳۲۵ (۱) : Romantic Ideal

زندييرن Endymion : (۱) ۲۹۰، ۲۹۰

الانسان \_ ذلك الجهول Man, The Unknown الانسان \_ ذلك

انسجام الألوان Colour Harmony المجام الألوان

۱ ۲۹۶ ، ۲۹۶ ، ۲۸۹ (۱) : Antony and Cleopatra اتطوني و کليوباتره ۲۹۶ ، ۲۹۳ ، ۲۹۳

الأنيادة Aeneid (١) اله ٧٣ (٢) ١٤ (١): The Decline of The west اوبر مان Oberman اوبر مان الربيعين أونيفين Yevgeni Onyegin : (١) ۲۲۳، ۲۲۲ (۱): Audubon آلاِديون اودیب OEdipus (۱) اودیب OEdipus (۱) : OEdipus \$77 \$ AFF \$ \$75 \$77 \$ 475 \$ 475 \$ اوديب الملك OEdipus The King " (١) ٢٣٦ (١) اوراق ارسطوطاليسية AristotelianPapers : (١) اور اق العشب Leaves of Grass اور اق أورلاندو Orlando : (١) ٢٥٢ آورلاندو نوريوزو Orlando Furioso): (١) ٥٦ اوروبة دون دليل Europe Without Bacdeker اوروبة دون دليل الأوروبي الطيب The Good European الأوروبي الطيب ایستر (۱) : Esther ایست کو کر East Coker ): East Coker ایست کو کر الإيهام والحلم في غراديفا لفلهلم ينسن - Delusion and Dream in Wilh YYE ( 1 ): elm Jensen's Gradiva ايون Ion : (١) ٢٥٩

#### \_**-**\_-

بعثاً عن آلحة غريبة After Strange Gods بعثاً عن آلحة غريبة عن الحد ٢١ (٢) ١٥٨

The Quest for Salvation- البحث عن الخلاص في مسرحيتين: قديمة و حديثة ٢٨٠ (٢) ١٥٨ (١): In An Ancient and a Modern Play

171

```
البحث عن الزمن الضائم : A La Recherche du Temps Perdu
البدائية والافكار المرتبطة بها في الازمان القديمة - Primitivism and
                 YYo (1): Related Ideas in Antiquity
البدائيــة والأنحطاط Primitivism and Decadence : (١) : ٩٧، ٩٠)
                         111,311,111 (1)
                                   بر کلیس Pericles : رکلیس
                                  بصر بات Opticks : (۱) ۳۲۱
                          البطل The Hero : (۱) ۲۳۳ (۱)
                 YY4 (Y)
بعض صور من الأدب الرعوي Some Versions of Pastoral (١) : ه
( AY ( A · ( VA · VY · VE · V · ( 77 · 70 · 0£ · 7 · ( 7)
          110,117,107,100 _ 98,47,41,111
               بلاغة الدوافع A Rhetoric of Motives بلاغة
                        بيرز بلاومان Piers Plowman بيرز بلاومان
                          بلي بَد Billy Bud (١): Billy Bud
يليك ـ دراسة نفسية Y٤٩ (١): Blake: A Psychological Study عليك
( ٢ ) : The Sociology of Literary Taste بناء علم اجتماع للذوق الادبي
                         بنيتوتشيرينو Benito Gereno : ۱۰۸ (۱)
                                   البواتق Crucibles : (١)
     بودلير والرمزيون Baudelaire and The Symbolists بودلير
  البويطيقا The Poetics (١) : The Poetics (١) البويطيقا
            البيان الشيوعي The Communist Manifesto: ( ٢ )
   البيت ذو القباب السبع The House of The Seven Gabels البيت ذو القباب السبع
 بين خصب الانتاج والحضارة Fecundity Versus Civilization بين خصب
```

تار Tarr : (۱) ۱۱۷

۱۱۷ (۱): History of English Literature تاریخ الادب الانجلیزی ۲۰۷ (۲)

۱۹۷ (۱): History of a Literary Radical تاریخ ادیب رادیکالی History of American Culture تاریخ الثقافة الامیرکیة

: History of Civilization in England تاریخ الحضارة في انجلترة ۲۵ (۱)

۲' (۱): History of France تاریخ فرنسة

تاريخ الفن القديم History of Ancient Art تاريخ الفن القديم

A History of Criticism and - تاريخ النقد والذوق الأدبي في اوروبا Literary Taste in Europe

الريخ الولايات المتحدة History of The United States تاريخ الولايات المتحدة Tests on The - تجارب في القراءة التفسيرية للشعر من اجل مدرسي الانجليزية Interpretative Reading of Poetry for Teachers of English

۱۱۷ (۱): Literary Blasphemies تجديفات ادبية

التحليل النفسي وعلم الجمال Psychoanalysis and Æsthetics التحليل النفسي وعلم الجمال

المقد ۱۹۴ (۱): Sketches in Criticism تخطيطات في النقد ۲۰۶، ۱۱۲، ۵۶ (۱): Lives of The Poets تراجم الشعراء ۲۰۶ (۱): Lives of the Novelists تراجم القصصيين Shakespearian Tragedy التراجيديا الشيكسبيرية المنزي المناز The Education of Henry Adams تربية هنري آدمز

ترویلوس وکریسیدا Troilus and Cressida : (۱) ۲۸۹، ۲۸۹ ، ۳۰۰ ، ۲۹۹ ، ۲۸۹ ، ۲۸۹ کریسیدا

ت. س. اليوت \_ دراسة لادبه على ايدي كتاب متعددين

م ۱۷۹ (۱): T. S. Elict: A Study of His Writing by Several Hands
۲۴۱، ۲۲۹، ۲۲۳، ۲۱۷ (۱): Charles Sheeler تشارلس شیلر

نشریسنج الحراء The Anatomy of Nonesense تشریسنج الحراء ۹۲، ۹۳ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹

(١): Mys icism in English Literature التصوف في الأدب الانجليزي

التعبير عن الشخصية The Expression of Personality التعبير عن الشخصية ۲۷٦ (١): Expression in America التعبير في اميركة

التعليم والجامعة Education and the University ، ١٦١ ، ١٦١ ، ٢٦٢ ، ٢٦٢ ، ٢٦٢ ، ٢٦٢ ، ٢٦٢ ، ٢٦٢ ، ٢٦٢ ، ٢٦٢ ، ٢٦٢ ، ٢٦٠

التفكير المثمر Productive Thinking التفكير المثمر

قدم العلم The Advancement of Learning تقدم العلم

تقدیم جیمس جویس Introducing James Joyce : (۱): Revaluation تقویم جدید

التمثيل: اول دروس ستة Acting: the First Six Lessons التمثيل ( ۲ ) ۹۲۹

التوأمان الغريبان Those Extraordinary Twins التوأمان الغريبان Main Currents of التيارات الرئيسية في ادب القرن التاسع عشر - AA ، A٤ ( Y ): Nineteenth Century Literature

Main Currents in American التيارات الرئيسية في الفكر الاميركي

۱۱۲ (۱) ۲۲۸ (۱۲۲ (۱) Thought

۲۳۲ (۲۸ (۱) Thernis

۲۳۲ (۲۸ (۱) Thernis

۲۳۲ (۲۰۲ (۱) ۲۰۲ (۱) ۲۰۲ (۱)

۷۴ (۲) ۲۳ (۲)

۲۰ (۲) ۲۳ (۲)

۲۰ (۲) الانجليزي
۲۰ (۱) Literature

#### \_ث\_

۱۸۸، ۱۸۶، ۱۹۸( ۲): Permanence and Change الثبات والتغير ۲۳۷، ۲۲۴، ۲۲۲، ۲۱۲، ۲۱۲، ۲۲۲، ۲۲۳ ۲۶۲، ۲۳۹

الثقافة البدائية Primitive Culture : (۱) (۱): Three Essays on America ثلاث مقالات عن اميركة Three Contributions to the The - ثلاث مقالات في نظرية الجنس ۲۳۱ (۱): ory of Sex

(۲): Three Ways of Modern Man ثلاثة من اساليب الانسان الحديث

ثن العظمة The Expense of Greatness عن العظمة على العظمة عن العظمة

ثورة ضد الثناثية The Revolt Against Dualism ثورة ضد الثناثية ٢٣٥ (١) تا

#### -5-

جاتسي العظيم The Great Gatsby جاتسي العظيم

الجبل السحري Magic Mountain (٢): ١٩٩، ١٠٣، ٩١ (٢) المجل المحري (١): The Roots of American Gulture جذور الثقافة الأميركية

الجرح والقوس The Wound and the Bow : (۱) : The Wound and the Bow الجرح والقوس ۱۲۱ (۲) : Jeremy Bentham

الجريمة والعقاب Crime and Punishment الجريمة

جريمة به كاستا Jocasta's Crime جريمة به

الجزائر المسحورة Encantadas : (١) ١٠٩

جسم الكون The World's Body : (١٦)

۱ (۱) ۲۰۱، ۱۲۱، ۲۲۱ ، ۲۰۹ The Republic of Plato ( الجمهورية ( الفلاطون ) ۲۰۹، ۱۲۸ ، ۲۰۹

A Survey of Modernist Poetry جولة حول التجديدية الحديثة في الشعر عبر المعربة الحديثة الحديثة المعربة المعربة

جولة حول شيكسبير Shakespeare Survey : (۲) ٦٦ هـ . جون ادنجتون سيموندز J.A.Symonds : (۱) ۱۹۰

جوهر الابسنية The Quintessence of Ibsenism جوهر الابسنية Geoffrey Chaucer and the Develop جيوفري شوسر وتطور عبقريته MYY(۱): ment of His Genius

#### - - -

رادثة قتل في الكاتدراثية Mercies» in the Cathedral حادثة قتل في الكاتدراثية

الحب الضائع Love's Labour's Lost الحب الضائع

د ۱۹۲ (۱): The Pilgrimage of Henry James منري جيمس ۲٤١، ۱۹۳ الحرف القرمزي The Scarlet Letter (۱۰۵، ۱۰۳ (۱۰۳، ۱۰۲، ۱۰۷، ۱۰۳، ۱۰۷ (۱۰) : Leatherstocking Tales حكايات الجورب الجلدي Folktale, الحكايات الشعبية والقصص الحيالية والبطوليه في الملاحم الهومرية (۱۰ ۳۱۲ (۱۰) : Fiction and Saga in the Homeric Epics : A Midsummer Night's Dream حلم منتصف ليلة صيف ۲۸۹، ۲۸۶ (۱)

حولية الآداب الحديثة The Calendar of Modern Letters : (۱) : The Calendar of Modern Letters عوليات كروكت ۲۳۹ (۱) : Crocket Almanacs حوليات كروكت Princeton University Library عولية مكتبة جامعة برنستون - Princeton University Library : (۱) . \$

الحياة الادبية المركة La Vie Littéraire الحياة الادبية في اميركة The Literary Life in America الحياة الادبية في اميركة ۲۱۳ ، ۲۱۳ ، ۲۱۳ ، ۲۱۳ ، ۲۱۳ ، ۲۱۳ ، ۲۱۳ ، ۲۱۳ ، ۲۱۳ ، ۲۱۳ ، ۲۱۳ ، ۲۱۳ دياة امرسون Lives of Donne, Herbert and Others حياة دن وهر برت وغيرهما ۲۰۵ (۱)

الحياة على المسيسي Life on the Mississipi على المسيسي المياة على المسيسي Life of Coriolanus عياة كوريولانس

## -خ-

خرافة نقدية AA(۱): A Critical Fable خرافة نقدية AA(۱): A Fable for Critics خزافة من اجل النقاد AA (۱): Discordant Encounters الخصوم المتنافرون Discordant Encounters خلاصة مائة من روائع الكتب خلاصة مائة من روائع الكتب 100 Great Books Digested خمرة البيورتانيين ۱۸۸(۱): Wine of the Puritans خمرة البيورتانيين خمائة سنة من النقد لشوسر ومن الاحالة عليه

۲۸۸ (۱): Five Hundred Years of Chaucer Criticism and Allusion

\* ۲۷۳ (۱): The Liberal Imagination الخيال الحر

\* ۳۰۷ (۱): Shakespeare's Imagination خيال شيكسبير

#### \_ひ\_

داء الثاني The Malady of the Ideal داء الثاني

دار الضرب The Mint : (۲)

دافسع الزنا بالمحرسات في الشعر والاسطورة The Incest-Motive in دافسع الزنا بالمحرسات في الشعر والاسطورة

دراسات شیکسیر Shakespeare Studies دراسات شیکسیر

دراسات في الادب الاميركي الكلاسيكي - Studies in Classical American - دراسات في الادب الاميركي الكلاسيكي

دراسات في النظرية المنطقية Theory: دراسات في النظرية المنطقية ۱۹۴ (۱)

دراسات في النقد العلمي Etudes de Critique Scientifique عدراسات في النقد العلمي Studies of Type- دراسة للصور النموذجيسة في الشعر والدين والفلسفسة ٢٧٨ (١): Images in Poetry, Religion and Philosophy

دراسة للسيو بيل Study of M. Beyle دراسة للسيو

Drama and Society in The Age - الدراما والمجتمع في عصر جونسون ۱۰۸ (۲) : of Jonson

الدلالات واللغة والسلوك Signs, Language and Behaviour الدلالات واللغة والسلوك (٢): Signs, Language and Behaviour دورة اللولب

(١) : Dostoyevsky and Parricide دوستويفسكي وجريمــة قتل الاب

دون جو ان وصنوه Don Juan and the Double دون جو ان

دير بارم ۲۱۰ (۲) ه ۲۲۰ (۱) : The Charterhouse of Parma دير بارم ديفي کروکت Davy Crockett : (۱) : Davy Crockett ديفي کروکت ديکنز و دالي وغيرهما Dickens, Dali & Others (۲) : Dickens, Dali & Others ديلك ( مجموعة ) ۲۸۸ (۱) : Dilke

#### \_3\_

ذخيرة الجيب لروجيه Pocket Roget's Thesaurus ذخيرة الجيب

#### - ノ -

الراكب المدلج Night Rider : (۱) ۱۹۳ (۲) (۱) ۲۲۰ (۱) : Coleridge on Imagination رأي كولردج في الخيال ۱۹۳ (۱) ۱۹۹ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ،

رجال شوهدوا Men Seen : (۱) : Men Seen الرجال في الغرفة الخلفية The Boys in the Back Room الرجال في الغرفة الخلفية The Man Who Shot Snapping الرجل الذي اصطاد السلاحف الكدّامة VV (۱) : Turtles

: The Man Who Lived Underground الرجل الذي عاش تحت الارض ٢٨٢ (١)

: Travels in Two Democracies رحلات في بلدين من بلدان الديمقراطية

الرداء The Robe الرداء

رد ردنجهود Red Ridinghood د د دنجهود

رمزية الدوافع A Symbolic of Motives رمزية الدوافع

رمزية الشعر The Symbolism of Poetry : The Spirit of American Government (١) : The Spirit of American Government

روزاموند لانغبردج R. Langbridge : (۱) : R. Cousseau and Romanticism روسو والرومانتيكية Rousseau and Romanticism (۲) . ۲۰۹ (۲)

روميو وجوليت Romeo and Juliet : Romeo

#### -ز-

الزهرية المحكمة الصنع The Well Wrought Urn (۱) ۲۱۲ (۱) ۱۷۳ (۲) ۳۱۲

The Olive and The - الزيتونسة والسيف: دراسة لانجلترة ايام شيكسبير Sword

(۱): Zeus زيوس ۲۹(۱) ۲۹۲

#### \_ \_ \_\_\_\_

ستوکي وشرکاه .Stalky and Co : ۱۱) اه

ستيفن بطلا Stephen Hero استيفن بطلا

السفراء The Ambassadors : ۱۰۳ (۱)

سکان دبلن Dubliner's : (۱)

السلسلة العظمى للحدوث The Great Chain of Being السلسلة العظمى للحدوث ٢١٣ (١)

۹٥ ( ٢ ) : Semantics سانتيات

السهوب The Prairie السهوب

: Mr. and Mrs. Blackburn at Home السيد بلاكبرن وزوجه في البيت ۷۸ (۱)

السيرة الأدبية Biographia Literaria السيرة الأدبية ٢٦٠، ٢٥١) ٢١١، ١٥٩، ١٤٨ (٢)

سيكولوجية الابـــداع الفني A Psychology of Artistic Creation (١): A Psychology of Artistic Creation

سيكولوجية اللاوعي Psychology of The Unconscious (١) ٢٤٧ هـ

#### \_ ش\_

شجرة الحياة The Tree of Life شجرة

۱۱ (۱): Early Italian Poets الشعراء الايطاليون الأول

الشعراء حين ينظمون Poets at Work : (١) ٢٧٦ هـ ، ٣٣١

الشعر (كتاب) The Poetics : انظر البويطيقا

: The Poetry of Gerard Manley Hopkins شعر جرارد مانلي هو بكنز ۱۷۱ (۲)

الشعر الحديث Modern Poetry الشعر الحديث

**411 (1)** 

الشعر الحديث والاتباعية Modern Poetry and Tradition الشعر الحديث والاتباعية ١٧٣، ١٠١ ، ٦٧ (١) ١٦٤

الشعر والرياضيات Poetry and Mathematics : (۲) ۲۲۷ هـ شكيات : ملاحظ في الشعر المعاصر -Scepticisms : Notes on Contemp ۱۲۷ (۲) ۲۷۱ ، ۲۹ (۱) orary Poetry

شكل الكتب التي ستظهر The Shape of Books to Come الشهم المضحك ۱۱۲ (۱): The Comical Gallant الشهم المضحك شيكسبير الاساسي The Essential Shakespeare (۱): The Essential Shakespeare الشهر ضد شالو Shakespeare Versus Shallow شيكسبير في يدي كينس ۲۹۰، ۲۸۸ (۱): Keat's Shakespeare

شيكسبير وطبيعة الانسان Shakespeare and The Nature of Man :

\_ ص \_

مائد الغزلان The Deerslayer : (۱) : Microbe Hunters صائدو المكروب عائد المائد (۱) : Our Mutual Friend (۱) : Our Mutual Friend صديقنا المشترك Shakespeare's Imagery and الصور عند شيكسبير وما الذي تنبئنا بـــه للمائد (۱) : What it tells Us (۲) (۱) : What it tells Us

صورة سيدة Portrait of a Lady صورة سيدة ۳٬۷(۱): Elizabethan World Picture صورة عالمية البزابيثية ٢١٠(١): Portrait of the Artist As American صورة الفنان أميركياً

Portrait of the Artist As A Young Man صورة الفنان في شبابه ٣٠(١) ٢١٠ (١)

الطبيعيات الصغرى Parva Naturalia (۱): Parva Naturalia الطريق الى شندو الطريق الى شندو The Road to Xanadu (۱): The Way of All Flesh طريق الجميع الجميع الطريقة التي تعيش بها الطبور Pr۸ (۱): The Way Birds Live الطوطم والمحترم ۲۹۲ (۱): Totem and Taboo طيور غري وند Pr۸ (۱): Birds of the Grey Wind

ظلام القمر Dark of The Moon ظلام القمر

#### \_ع\_

العاصفة المحتشدة The Tempest العاصفة المحتشدة ا

```
عربة التفاح The Apple Cart عربة التفاح
                   عصر الراءة The Age of Innocence عصر الراءة
                     العصر المذهب The Gilded Age العصر المذهب
عصر ملفل ووتمان The Times of Melville and Whitman عصر ملفل ووتمان
     عطيل Othello (١) : Othello (١) : Othello
                                     Y.V ( & 77 ( Y )
         العقل الأدبي The Literary Mind (١) : (١)
                    العقل الشعري The Poetic Mind العقل الشعري
      العقل في جنون Reason in Madness : (١) ٢٢ ، ١٦٤ ، ١٧٥
                                              177 (1)
       العقل والرومانتيكية Reason and Romanticism العقل والرومانتيكية
                عقلية القرود The Mentality of Apes عقلية القرود
                 على أصول وطنية On Native Grounds: (٢) ١٠٤
                             العلم الجديد New Science العلم الجديد
          علم الجمال التجريبي Experimental Aesthetics علم الجمال التجريبي
       علم النفس الفيزيولوجي Physiological Psychology : Physiological Psychology
                     العلم والرشد Science and Sanity : العلم والرشد
العلم والشعر Science and Poetry : العلم والشعر Science العلم والشعر
                                      181 , 188 , 180
      العلم والنقد Science and Criticism العلم والنقد
                عناقيد الغضب The Grapes of Wrath عناقيد الغضب
              العنصر الهدّام The Destructive Element العنصر
             العهد الزاهي The Mauve Decade : ۱۱ ؛ ۲۷۹
                           عودة المنفي Exile's Return : (٢)
   عولس Ulysses (١) ٢٨ (٢) ه ٢٤٧ م ٢٠ ، ٢٤٧ ه (١)
```

### \_ غ \_

الغابــة المقدسة The Sacred Wood : (۱) ، ۳۸ (۱) : The Sacred Wood الغابــة

غاية الفنان The Intent of the Artist غاية الفنان

غاية الناقد The Intent of the Critic غاية الناقد

غراديفا Gradiva (١) : Gradiva

الغصن الذهبي The Golden Bough (۱) : The Golden Bough الغصن الذهبي

#### \_ ف\_\_

: The Use of Poetry and the Use of Criticism فأثدة الشعر وفائدة النقد الماء ١٧٠ ، ١٧٠ ، ١٧٠ ، ١٧٠

فاوست ۲٤٧ (١) : Faust

الفردوس المفقود Paradise Lost : (۲) ، ۹۰ (۲)

: Freudianism and the Literary Mind الفرويديــة والعقل الأدبي ۷۷ (۲) ۲۸۲ (۱)

الفضائل الدنيوية The Profane Virtues الفضائل الدنيوية

فكتوريا في المرآ، Victoria Through the Looking-glass . المرآ، ١٢٥، ١٢٠، ١٢٠، فلسفة البلاغة ١٢٠، ١٢٠، ١٢٠،

176 : 177 : 177

فلسفة التاريخ Philosophy of History فلسفة التاريخ

الفلسفة والتركيب المنطق Philosophy and Logical Syntax (٢) : Philosophy الفلك الأساسي A Basic Astronomy الفلك الأساسي الفنــانون أو المفكرون كثيراً The Triple Thinkers (١) ٢٩، ٢٩، ٢٦، **AA 4 AV** الفن القديم والشعائر Ancient Art and Ritual : ( ۲ ) ، ۲۲۰ ، ۲۳۲ فن القصة The Art of The Novel فن الفن والفنان Art and A. tist الفن والفنان الفنون في ايامنا The Arts Today : م ١٨ (١) فهرست التصميمات الأميركية Index of American Design فهرست التصميمات الأميركية في الأدب اليوم On Literature Today في الأدب اليوم في الاسلوب On Style : (٢) ث في الخلق الاميركي In The American Grain في الخلق الاميركي الفيدروس Phœdrus : (٢). ١٩٥٠ في الرائع On the Sublime في الرائع الفيروزة The Turquiose الفيروزة في الشعر الانجلزي On English Poetry في الشعر الانجلزي فيلو كتيتس Philoctetes : (١) ٩٣ ، ٥٣

#### ـقـ

القارىء العادي The Common Reader ( ) : The Private Reader القارىء لنفسه القارىء لنفسه The Private Reader ( ) : The Private Reader القانون الجديد Novum Organum ( ) : Novum Organum القراءة وتطور الطالب Reading and Pupil Development ( ) : ( ) : Poems ( قصة الجرة الجرة Anecdote of the Jar ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰ ( ) : ۱۳۰

القصة الروسية Le Roman russe : (١)

قصة يوسف لتوماس مان Thomas Mann's Joseph Story : (۲) : Thomas Mann's Joseph Story القصص الحديث القصص الحديث Modern Fiction القصص الحديث

القصص وجمهور القراء Fiction and the Reading Public القصص وجمهور القراء

القواعد الاساسية في التفكير Basic Rules of Reason : (٢) : ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ .

:Forces in Modern British Literature القوى في الأدب البريطاني الحديث ١٠٣ (١)

قوة اللمح الساخر وعلاقتها باللاوعي

Y71 (1): Wit and Its Relation to The Unconscious

#### \_ ك\_

کاتو Cato : (۱) ۱۱۲

كاهن سفر الرؤيا Pilgrim of the Apocalypse كاهن سفر الرؤيا

کتابات مختارة Selected Writings

: The Pocket Book of Basic English كتاب الجيب في الانجلبزية الاساسية

(۲): Books That Changed Our Minds الكتب التي غيرت عقولنا

کریستو فر مارلو Christopher Marlowe کریستو فر مارلو

کشوف Explorations کشوف

كفاح الثقافة Kultur Kampf كفاح الثقافة

کفاحی Mein Kampf : کفاحی

الكلمات والشعر Words and Poetry الكلمات والشعر ١٦٩ (٢)

کله من اجل الحب All For Love کله من اجل

کنت افکر في ديزي I Thought of Daisy : I Thought of Daisy

كوخ العم توم Uncle Tom's Cabin كوخ العم

كوريولانس Coriolanus : (١) ٣٠٢، ٢٩٩

کولردج C. 'rridge : (۲) ۱۷٤

كيتس وشيكسبير \_ دراسة لحياة كيتس الشعريــة من ١٨١٦ \_ ١٨٢٠

Keats and Shakespeare, A Study of Keat's Poetic Life-79\(\): From 1816 to 1820

كيف نفهم الشعر Understanding Poetry : (١) ٦٢ (١) ١٠٢،١٠١

مَيْف نفهم القَصَص (١) : Understanding Fiction

عيف نفهم المسرحية Understanding Drama كيف نفهم المسرحية

کیف نقرأ صفحة How To Read a Page ) : ۱۲۸ ، ۱۲۱ ، ۹۵ )

کیف نقرأ کتاباً How To Read a Book کیف نقرأ کتاباً

کیم Kim : (۱) اه

#### \_ ل\_\_

لا صوت يضيع بالكلية No Voice Is Wholly Lost يضيع بالكلية

اللاعقلانية في الشعر Poetic Unreason : (١)

لاوكون Laocoon : (١) ٢٤ (١)

لعنسة مول Maul's Curse (۱): ۱۰۲ ، ۱۰۰ مول

11.61.4

لغز إدون درود The Mystery of Edwin Drood لغز إدون درود

لغة الشعر The Language of Poetry : The Language of Poetry اللغة والفكر عند الطفل Language and Thought of the Child اللغة والفكر عند الطفل ٢٧٤

Leonardo da - ليونار دو دافنشي \_ دراسة نفسية جنسية لذكريات طفولية - Vinci: A Psycho-sexual Study of Infantile - Reminiscence

Y77 , Y77 ( 1 )

#### ---

۱۸۰ (۲): A Hundred Great Books مائة كتاب عظيمة مائة كله عظيمة المعالمة كله عظيمة المائة كله عظيمة المائيو آرنولله What Is Rhythm المائيو آرنولله المعالمة المائيو آرنولله المعالمة المائيو آرنولله المعالمة المائيو آرانولله المعالمة المائيو أرانولله المعالمة المائيو أرانولو المائيو أرانولو المائيو أرانولو المائيو أرانولو المائيو أرانولو ألله المعالمة المائيونية المائية المائيونية المائيو

#### 184 ( Y )

ما لي وما ليس لي To Have and To Have Not : (٢) ١٠٣

مانون ليسكو Manon Lescaut : (١)

مبادىء الدوافع The Grammer of Motives مبادىء

بادی المبیکولوجیا الطوبولوجیة Principles of Topological Psychology مبادی المبیکولوجیا الطوبولوجیا (۱)

مبنى التجربة الدينية The Structure of Religious Experience مبنى التجربة الدينية

محاضرات اكسفورد في الشعر Oxford Lectures on Poetry : (١) : Oxford Lectures معاضرات تقديمية جديدة Y٦٢ (١) : New Introductory Lectures معاضرات عن شيكسبير Lectures on Shakespeare : (٢) ٢٠٧

YEY . YIE . Y.Y

۱۸۰، ۱۳۹ (۱): A Choice of Kipling's Verse مختار من منظوم کبلنج ۲٤۸(۱): Civilization and its Discontents المدنية وما يعلق بها من تبرم ۷٤ (۱): Notebooks of Night مذكرات الليل

مذکرات مقاطعــة هیکت Memoirs of Hecate County . ۸۸ ، ۸۷ ، ۸۵

المراحل العملية والحقيقة Process and Reality : Homage To Sextus Propertius مراسيم الطاعة لسكتوس بروبرتيوس

: A Companion to Skakespeare Studies المرشدالي الدر اسات الشيكسبيرية

```
~ 414 ( 1 )
مركبة الغضب: رسالة جون ملتنالى الديمقراطيةالمحاربة Chariot of Wrath:
                                                                                                                          TTT (1)
مزدوجات The Double Agent: ۱۲،۱۱،۹(۲): The Double Agent
  10, 12, 40, 74, 70, 72, 77, 77, 79, 18, 03
                                                                                    المنخ Metamorphosis المنخ
مسرحية شيكسبير الغيبية _ دراسة لمسرحيسة العاصفة - Shakespeare's
         YTE (1): Mystery Play: A Study of The Tempest
المشاعر الأميركية الهائجة The American Jitters : (١) : ۲۲ ، ۲۲
                                             مشكلة الاسلوب The Problem of Style مشكلة
                                               مشكلة كافكا The Problem of Kafka مشكلة كافكا
: The Problem of The Continuation School مشكلة مذهب الاستمرار
                                                                                                                            141 (4)
                                                                                               المعيد Sanctuary : المعيد
                                                        المعجم الأساسي Basic Dictionary : المعجم الأساسي
                                 العجم العتما The Standard Dictionary العجم العتما
                                                             معجم ووكر Walker's Lexicon معجم
معرض الطير أو مقدمة لدراسة سيكولوجية الطيور - Bird Display: An
** (1): Introduction to the Study of Bird Psychology
               معنى الأحلام The Meaning of Dreams معنى الأحلام
 معني السيكولوجية The Meaning of Psychology : (۲) ۱۲۴، ۱۲۴، ۱۳۴،
معنسي المعنى The Meaning of Meaning معنسي المعنى
 11. TII . VII a., PII . 17 . VII . 171. 101. 101. 101.
 (174 c) \range (174 c
```

: Skeleton Key to Finnegan's Wake مفتــاح تخطيطي ليقظة فينيغان

181

```
Reactionary Essays on Poetry and مقالات رجعية في الشعر والفكر - ١٤ (١) : Ideas .
```

: Essays in Applied Psychoanalysis التحليل النفسي التطبيقي - Essays in Applied Psychoanalysis (١)

مقالات قديمة ومحدثة Essays Ancient and Modern مقالات قديمة

- Collected Essays in Literary Criticism مقالات بحوعة في النقد الأدبي

مقالات مختارة Selected Essays (۱): Selected Essays مقالات مختارة ۱۲۸ (۱) ۱۷۰ (۲) ۱۷۰ (۲) مقالات مناوع ما ۱۵۸ (۲)

المقامات الرباعية الأربع Four Quartets : (١) ١٧٩، ١٧٩، ١٨٢،

مقارمة Opposition مقارمة

المقرة البحرية Le Cimetière Marin المقرة البحرية

A General Introduction to - مقدمة عامـة في التحليــل النفسي ۲٦٢ (١) : Psychoanalysis

المقدونُ الثلاثة The Three Limperary Cripples المقدونُ الثلاثة

مقولة مضادة Covater Statement ، ۲۲۲ ، ۲۲۷ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۳۲ ...

A Measure of Ability to Judje - مقياس القدرة في الحكم على الشعر ١٥٣ (٢) : Poetry

المكتبة الاثمية في السيكولوجيا والفلسفة والمنهج العلمي

: Library of Psychology, Philosophy and Scientific Method

ملاهي نادي الصدى AA(١): Diversions of The Echo Club ملاهي نادي الصدى

د ۲۰۱، ۲۹۳، ۲۸۱، ۲۷۲، ۲۷۲، ۲۰۸ (۱) : King Lear الملك لير ۳۲۷، ۳۲۷

- :The Milholiandsand Their Damned Soul الملهو لانديون وروحهم اللعينة ۷۷ (۱)
- ممثلو الساحل الذهبي المتجولون Troupers of the Gold Coast: (١) (١) ٢١٩(١) .
- من اجل لانسلوت اندروز For Lancelot Andrews : (۱) ۱۳۲، ۱۳۲، ۱۳۲ من اجل
  - مناجیات فی انجلترة Soliloquies in England مناجیات فی انجلتره ۲۸(۱): From Religion to Philosophy من الدین الی الفلسفة ۷۸(۱)
- من الشعائر الى القصص الرومانسية From Ritual to Romance من الشعائر الى القصص ٢٣٣ هـ ٢٩٠
- Association Publications of the Modern Language منشورات جمعية اللغة الحديثة
- المنطق نے نظریة البحث Logic: The Theory of Inquiry نظریة البحث ۱۹۴ (۲): From Jordan's Delight من مسرات جوردان ۱۰۹ ، ۱۰۳ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۱۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ،
  - موت الاولاد الصغار Death of Little Boys موت الاولاد الصغار
  - موت في البندقية Death in Venice ) : 199 ( ١ )
- موت كرستوفر مارلو The Death of Christopher Marlowe : (۱) : The Death of Christopher Marlowe ...
  الموت والولادة الجديدة TTT (۱): Death and Rebirth هـ
- المؤثرات في النقد الاميركي Forces in American Criticism المؤثرات في النقد الاميركي The Great Tradition الموروث العظيم
  - موسى والوحدانية Moses and Monotheism موسى والوحدانية
  - الموسوعة البريطانية Encyclopædia Britannica الموسوعة البريطانية (٢٢)

میراث الرمزیة The Heritage of Symbolism میراث الرمزیة ۲۱۰ (۲): Port of New York

#### **-**-

نحو حياة أفضل Towards a Better Life : Yer ( ۲ ) : Towards a Better Life نحسو الدوافع ۱۸۳ ، ۱۹۸ ، ۹۹ ( ۲ ) : A Grammer of Motives نحسو الدوافع ۲٤۱،۲۳۸ ،۲۲۹ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۲

۱۰۷ (۲): Towards Standards of Criticism نحو مقاییس نقدیه ۳۱۱ (۱): Attitudes Towards History نزعات نحو التاریخ ۲۱۳، ۲۱۰، ۲۰۶، ۱۹۷، ۱۸۸، ۱۹۸، ۸۸، ۸۸ (۲) ۲۶۲، ۲۳۹، ۲۲۶، ۲۱۸

نساء وندسور المرحات The Merry Wives of Windsor نساء وندسور المرحات

النشوة الرومانتيكية The Romantic Agony : (١) ٥٣٠٥ نصوص من هسمان Texts From Housman : (٢) ١٠٣ (٢) النظرة الى النثر الاميركي The Outlook for American Prose النظرة جديدة في القم ١٠٥ (٢) : Revaluation

: Bentham's Theory of Fictions نظرية بنثام عن انواع الادب التخيلي

نظرية الطبقة المتعطلة The Theory of The Leisure Class نظرية الطبقة المتعطلة ۲۱۲ (۱)

: Sainte - Beuve's Critical Theory النظرية النقدية عند سنت بيف

کتاب النفس De Anima کتاب النفس

النقد الجديد The New Criticism النقد الجديد ١٦٣، ١٤٣ (١) : ٣٣، ١٥٩، ٩٩، ٥٧، ٢٣ (٢)

النقد العلي La Critique Scientifique

نقد النزعة الانسانية The Critique of Humanism نقد النزعة الانسانية

النقد النفسي والتقاليد الرواثية - Psychological Criticism and Dramatic النقد النفسي والتقاليد الرواثية - You (1): Conventions

نقولا غوغول Nikolai Gogol نقولا غوغول

الناذج العليا في الشعر Archetypal Patterns in Poetry الناذج العليا في الشعر ٢٤٤ (١) ٢٨٤ ، ٢٧٨ ، ٢٥٨ ، ٢٥٤

۱۲۰۸ (۱): American Renaissance النهضة الأميركية إ

(١): New England-Indian Summer لنبو أنجلند - اليقظة الاخيرة - ٢١٥ : ١٨٦

#### \_\_ 🏖 \_\_

هذه الجزيرة ذات الصولجان This Sceptred Isle هذه الجزيرة ذات الصولجان This Room and This Gin and الحجرة وزجاجة الجن والشطائر V٤ (١): These Sandwiches

A Herman Melville - Mariner and - هرمان ملفيل ، البحار والمتصوف - ۲۷۶ (۱) Mystic

هزة النعرف The Shock of Recognition هزة النعرف هزيمة بودلير The Defeat of Baudelaire هزيمة بودلير هنري الثامن Henry VIII : (۱)

هنري ثورو ــ المتوحش H.Thoreau-Sauvage : Henry James : The Major Phase هنري جيمس : المظهـــر الأعظم ٣٦ (٢)

هنري الخامس Henry V : (۱) ۲۹۰ (۲) ۷۸ (۲) ۷۸ (۲) ۲۹۰ (۱) ۴۲۸ (۲) ۳۲۸ (۲) ۳۲۸ (۲) ۳۲۸ (۲)

هکلبري فن Huckleberry Finn : (۱) ؛ Huckleberry Finn هیو سلوین موبرلي Hugh Selwyn Mauberly هیو سلوین موبرلي

#### - و -

واحدة بواحدة على ١٠٠ ( ١ ) : Measure for Measure واحدة بواحدة الله ٩٣ ، ٩٢ ( ١ ) : The Valley of Decision وادي الحكم وادي الديموقراطية The Valley of Democracy وداعاً أيها الشعراء Poets, Farewell ( ١ ) : Poets, Farewell الوردة الصوفية ١٣١ ( ١ ) : The Mystic Rose وليام إرنست هنلي ٢٤٨ ( ١ ) : William Ernest Henley

وليام بليك William Blake ( ۱ ) ۲۰۸ ( ۲ ) ۱۷٤ ( ۲ ) ۲۴۸ ( ۲ ) ۲۴۸ ( ۲ ) ۲۴۸ ( ۲ ) ۲۴۸ ( ۲ ) ۲۴۸ ( ۲ ) ۲۴۸ ( ۲ )

#### \_ي\_\_

۲۲۱، ۹۶ (۲): The Waste Land اليباب نفظة فينيغان The Waste Land : (۱): Finnegan's Wake كلاه، ١٦٥، ١١٥، ١٢٠ الم ١٣٠ الم ١٣٠ (٢) ١٣٠ المنبوع The Fountain : (۱): The Fountain يوربيدس وعصره ٢٨(١): Euripides and His Age يوليوس قيصر ٢٩٦ (١): Julius Caesar اليوم الذهبي ٢٩٦ (١): The Golden Day (١): The Golden Day يومنيدس ٢٧٨ (١): Eumenides

## فهرس الصحف والمجلات

ان الشال Norseman ان الشال

۱۰، ۱۳ (۱) : Accent

YYA: 1.1: 44 . A. : EY: E1: W. (Y)

الأحة ۱۸۰ (۱): The Nation الأحة

74 . 27 . 17 . 12 (7)

انطا کیة Antioch Review انطا کیة

۱۹، ۱۸۰، ۱۹۱ می ۱۸۰، ۱۹۱ می ۱۸۰ می ۱۹۱۱ (۱) Partisan Review البارتزان ۱۹۱۹، ۱۷۷، ۱۷۰ می ۱۹، ۱۷۷، ۱۷۰ می ۱۹، ۱۷۷، ۲۸۳ می ۲۷۰

التايمس اللندنية London Times التايمس اللندنية

التايمس النيويوركية NewYork Times التايمس النيويوركية

اه ۱۲۰، ۱۲۰ (۱): Rocky Mountain Review جبال روکي ۹۰۲ (۲)

۱ جهورية الجديدة Republic الجهورية الجديدة ١٩٤٠ (١): The New Republic الجهورية الجديدة

المجلة الجنوبية The Southern Review المجلة الجنوبية

/13 + D . 11 | 1

الجواب Rambler (۱) ۱۱۲ (۲)

## فهرس المحتويات

| مبغمة       |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| 0           | المسهدون في اخراج هذا الكتاب            |
| <b>v</b>    | تصدير                                   |
|             | الفصيل الثامن : رتشارد ب. بلاكمور ،     |
| 5           | وثمن الجهد المبذول في النقد             |
|             | الفصل التاسع : وليم إمبسون ،            |
| • \$        | والنقد النوعي                           |
|             | الفصل العاشر: ايفور ارمسترونغ رتشاردز ، |
| 117         | والنقد بالتفسير                         |
|             | الفصل الحادي عشر: كنث بيرك ،            |
| 184         | والنقد المتصل بالعمل الرمزي             |
| 71.         | خاتمة ٠ هل يمكن ايجاد مذهب نقدي متكامل  |
| 74.         | ١ _ الناقد المثالي                      |
| Yet         | ٢ الناقد الواقعني                       |
| 777         | مراجع مختارة للنقد الادبي منذ سنة ١٩١٢  |
| YV•         | الفهارس العامة                          |
| YVV         | فهرس الأعلام                            |
| <b>4</b> 44 | فهرس الكتب                              |
| T=1         | فهرس الصحف والمجلات                     |
|             | <b>~</b> • • •                          |

To: www.al-mostafa.com